# تنظیم الحماد عاد می مصر و می مصر و



تاليف: نعمة الله جنينة - تقديم: د. سعدالدين ابراهيم

يصدرأولكشهرعسن دارالحسربية الحسربية للمبحافة والطباعة والنشر شركة مساهمة مصربية

الشارع جسواد حسسنى ـ المتاهرة لليفسون ٣٩٢٢٣١ ـ برقيبًا: المحسوب المواسلات: ص.ب ١٣٧ محمد فريد ـ القاهم

رئيس مجسس الإدارة الد. محمود محفوط نائب رئيس مجسس الإدارة الد. يحسي الحسل عفه و على الادارة المنذب

محمدجب

مستشاروالنحربير د.ابراهيم البحراوي ۱۰د.سعدالدن ابراهيم ۱۰.۱۳۱۱ ۱۰ مهلان ۱۰د.محمد دمتولي

بيل

إهستنداء لا معدود حفني الأستاذ الدكتور / قدري معدود حفني جمهورية مصر العربية

# ننظیم الجماد

هل هو البديل الاسلامي في مصر ؟

نائيف: نعسَمة الله جنينة نقديم: د. سعد الدين ابراهيم « الآراء الواردة بهذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن اتجاه « دار الحرية » وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها » .

# ننظیم الجهاد مد هو البدید الاسلامی نی مصر ؟

الطبعسة الأولسى الطبعسة الأولسى ١٩٨٨ م

حقوق الطبع محفوظة للناشسر

## إهـــداء

إلى جدى الذى آمن بى حتى في اللجظات التي: كنتِ، أشك فيها في نفسى . إلى أسرتى التي وقفت بجانبي .

إلى الأستاذ الدكتور سعد الهدين إبراهيم الذي لولا تطبره اللانحدود وتوجيهه وتشجيعه الدائم طوال سنوات لما وضعت هذا الكتاب أ

إلى الأستاذ الدكتور مارك كيندى الذى علمنى الكثير.

إلى الأستاذ الدكتور على الدين هلال للجهد الكبير الذى بذله في المراجعة العلمية للكتاب .

إلى صديقتي مايسة الجمل التي كانت مساعدتها الكريمة لى في ترجمة الكثير من المواد التي يتضمنها هذا الكتاب أكبر من أي تقدير .

إلى القاضى المستنطقة عبد الغفار محمد والأستاذ أحمد الخواجه المحامى ، اللذين تكرما بأن أتاحا لى ما احتجت إليه من ملفات « قضية تنظيم الجهاد » .

إلى الأستاذ محمد عبد اللاه الصحفى بالأهرام على ما قدمه من جهد في هذا الكتاب ..

وأخيراً وليس آخر ..

إلى كل الذين فضلوا عدم الإشارة إلى أسمائهم ، ليس فقط لأنهم كانوا موضوع هذا الكتاب ، ولكن أيضاً لتعاونهم الوثيق خلال رحلة عملي .

إلى كل هؤلاء أدين بامتنانى وحبى ..

نعمة الله جنينه

#### بقلم: د. سعد الدين إبراهيم

منذ عشر سنوات بدأت الدراسة العلمية الواعية للتيار الإسلامي في مصر بواسطة باحثين مصريين . قبل ذلك كان التعرض للكتابة عن هذا التيار إما احتكارا للباحثين الأجانب ، مثل دراسة روبرت ميتشيل الشهيرة عن الإخوان المسلمين ، والتي ترجمها بعد ذلك للعربية الأستاذ صلاح عيسى ، أو كانت كتابات والتي ترجمها بعد ذلك للعربية ، تروج لهذا التيار أو تجاربه .

وعلى الرغم من تَجَدُّر التيار الإسلامي وديوعه منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين قبل سنة عقود ، على يد الشيخ حسن البنا ( ١٩٢٨ ) ، فإن الباحثين الاجتاعيين المصريين ظلوا عازفين عن أو خاتفين من المعالجة الموضوعية الرصينة لهذه الظاهرة الاجتاعية المهمة في حياة مصر والوطن العربي .

إن البلور الجنينية للحركة الإسلامية السياسية المعاصرة ( وليس للإسلام) قد بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر على أيدى السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ، وكانت ردة فعل طبيعية واعية لضعف وتهالك الإمبراطورية العثمانية ، التي حكمت باسم الحلافة والإسلام لما يزيد على أربعة قرون من ناحية ، وللاختراق الأوربى الغربى المتزايد لدار الإسلام وأوطان المسلمين ، ومنها مصر ، من ناحية أخرى .

وكانت ردة الفعل الإسلامية هذه هي إحدى ثلاث استجابات نمطية لضعف « الحلافة » العثمانية و « استئساد » الغرب الاستعمارى . أما الاستجابتان الأخريان فقد كانت إحداهما هي « محاكاة والغرب » ، انطلاقا من أن ضعف المجتمعات الإسلامية يرجع إلى تخلفها عن الأخذ بالعلوم والتكنولوجيات والاقتصاديات الخديثة ، وما يصاحبها من منظومة القيم وأساليب التنظيم العصرية السائدة في « الغرب المتقدم » .

وكان رد الفعل هذا ينطوى ، صراحة أو ضمنا ، على التخلى عن منظومة « القيم السلفية ، وطرائق تنظيم المجتمع والدولة على الأسس التقليدية ، التي سادت في المجتمعات الإسلامية في القرون العشرة السابقة ، أي منذ منتصف العصر العباسي .

وكان رد الفعل الثالث هو محاولة « التوفيق » بين « الأصالة الإسلامية » و كان رد الفعل الثالث هو محاولة « التوفيق » بين « الإسلامي « أفضل ما فيه » ، وناخذ من « الغرب المتقدم » أفضل ما فيه .

النا معذ نهاية القرف التاسع عشر وبداية هذا القرن ــ إذن ت كنا ومازلنا بصدد فلاف معذ نهاية القرف التاسع عشر وبداية هذا القرن ــ إذن ت كنا ومازلنا بصدد فلاف الناخل والنحدى الخارجي

الأولى هي : استجابة و الأصالة الإسلامية ، التي تفسر الضعف الداخل بابتعادنا على الإسلام ، أو المحرافة في فهمه وتمارسته ، وهو الأمر الذي جعلنا فريسة سهلة للصحدى الخرافة في كمن الغلاج في العودة ، المرافق الإسلامية النقية ، وهو الأحرال الإسلامية النقية ،

والاعتصام بحبلها ، والانطلاق منها في إصلاح المجتمع وتجديد حيويته .

والثانية هي : « محاكاة الغرب المعاصر » .

والثالثة هي : محاولة التوفيق بين « الأصالة الإسلامية » و « المعاصرة الغربية » ، على نحو ما أشرنا .

وعلى أرض الواقع المصرى كان محمد على ، وحزب الوفد ، وثورة يوليو ، برغم ما بينهم من اختلافات ظاهرة ، نماذج « للاستجابة التوفيقية » بين الأصالة والمعاصرة . بينا كان يمثل عَصْرُ الحديو إسماعيل والرئيس أنور السادات ، على ما بينهما من اختلافات ظاهرة أيضا ، نموذجين « لمحاكاة الغرب » ؛ أي أن ممثل الاستجابة التوفيقية ، وممثلي استجابة المحاكاة قد تواردوا على السلطة في الدولة المصرية الحديثة عدة مرات خلال القرنين الأخيرين . أما أصحاب استجابة ، الأصالة الإسلامية » ، برغم وجودهم على الساحة منذ أواخر القرن الماضي ، فلم تتح لهم الفرصة بعد للوصول إلى السلطة .

ويلاحظ المراقب المدقق للتطور السياسي الاجتماعي المصرى خلال القرن الأخير، أن التيار الإسلامي كان ينتعش بشكل ظاهر بعد كل تعثر أو إنتكاسة لأصحاب استجابة التوفيقية ، فلقد انتهشت حركة الإخوان المسلمين ، مثلا ، في أعقاب معاهدة ١٩٣٦ ، ثم حادث ، في فيايو عراير الملذين كانا مؤشرين لتعثر حزب الوفد ، بكل شعبيته السابقة ، في قيادة المسيرة الوطنية .

وظل عدال الانتجاش قائماً ومتصاعداً إلى قيام ثورة يوليو ١٩٥٢. وحينا قلمت هذه الأخيرة مشووعها التجوري ب التنجوي خلال الجمسينات والستينات وظهرات مصداقته وفعاليته ، انحسر تيان الإجوان المسلمين نسيا . ولكن تعثر

المشروع ، ثم انتكاسته بهزيمة ١٩٦٧ ، كان بداية مد إسلامي جديد ، ما زال مستمرا إلى وقتنا الحاضر .

ما نريد أن نخلص إليه هو أن البديل الإسلامي ــ كاستجابة للضعف المجتمعي الداخلي ولمحاولات الهيمنة الحارجية ــ هو أحد ثلاثة بدائل نمطية موجودة على الساحة المصرية ( والعربية ) منذ القرن الماضي ، وهو بديل وطني أصيل .

وقد شهد هذا البديل الإسلامي ثلاث لحظات من الانتعاش الشعبي الجماهيرى خلال القرن الأخير . كانت اللحظة الأولى في أعقاب تعثر أو فشل تجربة الحديو إسماعيل التحديثية الممعنة في محاكاتها للغرب . وقد تجسم انتعاش هذه اللحظة التاريخية الأولى في مصر المعاصرة في حركة التجديد والإصلاح الديني التي قادها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده .

وكانت لحظة الانتعاش الثانية فى أعقاب تعثر مشروع ثورة ١٩١٩ وتجربتها الليبرالية فى السياسة والاقتصاد كما جسمها حزب الوفد ، وفقدت زخمها بعد معاهدة . ١٩٣٦ .

وكانت لحظة الانتعاش الثانية هذه من خلال حركة الإخوان المسلمين ، أما لحظة الانتعاش الثالثة والتي مازالت مستمرة إلى الآن فقد جاءت في أعقاب تعثر مسيرة ثورة ١٩٥٢ ، وخاصة بعد هزيمة ١٩٦٧ .

ولحظة الانتعاش الثالثة هذه هي السياق المجتمعي العام الذي ظهرت فيه فصائل متعددة للتيار الإسلامي الاجتماعي المُسيَّس. وأحد هذه الفصائل هو فكر وتنظيم و الجهاد ، الذي هو موضوع هذه الدراسة التي أعدتها الأستاذة نعمة الله جنينه. ولكي يستقيم فهم هذا الفصيل من فصائل الهيار الإسلامي ، كما تعالجه الباحثة في هذا الكتاب ، لا بد من خطوة أو خطوتين إلى الوراء ، وبالتحديد إلى النصف

الثانى من الستينات.

ففى أعقاب آخر مواجهة عنيفة بين ثورة يوليو وجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٦٥ زُج بآلاف من أعضائها فى المعتقلات والسجون ، وقد حوكم منهم عدد كبير ، وصدرت عليهم أحكام منها الإعدام شنقا لبعض القيادات ، وفى مقدمتهم المرحوم سيد قطب ، كما تعرض عدد كبير منهم للتعذيب فى المعتقلات .

وكانت هذه هي « المحنة الثالثة » في حياة جيل واحد من الإخوان المسلمين ؟ ففي عام ١٩٤٨ ــ ١٩٤٩ دخلت الجماعة في مواجهة دموية عنيفة مع مصر الملكية ، وتمت اغتيالات متبادلة ، راح ضحيتها رئيس وزراء مصرى هو (محمود فهمي النقراشي) ومؤسس ومرشد الجماعة نفسه (حسن البنا) ، واعتقل مئات الإخوان وعذبوا في تلك الفترة ، وكانت هذه هي « المحنة الأولى » .

وفى عامى ١٩٥٤ ــ ١٩٥٥ ، دخلت جماعة الإخوان المسلمين فى مواجهة عنيفة مع مصر الثورية ؛ فقد كانت هناك محاولة لاغتيال زعيم ثورة يوليو جمال عبد الناصر ، بواسطة ما سمى بالجهاز السرى للجماعة . وفى أعقابها تم اعتقال ومحاكمة وتعذيب آلاف من أعضاء الجماعة ، كما أعدم بعض قياداتها وفى مقدمتهم المرحوم عبد القادر عودة ، وكانت هذه هى « المحنة الثانية » . المهم أنه فى أثناء « المحنة الثالثة » ، وفى داخل المعتقلات والسجون وخارجها جرى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم حوار جاد وحاد ، حول مسيرة الجماعة منذ نشأتها ، وحول استراتيجية الأهداف ووسائل التكتيك .

في هذا الحوار لم يكن هناك خلاف جول خلود واستمرارية الغايات ، ألا وهي إقامة مجتمع إسلامي يحكم بما أنزل الله ، ويطبق الشريعة الإسلامية كما جاءيتي في القرآن الكريم والسنة المجمدية ، ولكن الخلاف دار حول الوسائل ، وكان من رأى

حكماء الإخوان المسلمين ، وخاصة من الرعيل الأول الذى تربى على يدي الشيخ حسن البنا ، وظل على قيد الحياة ، وخاصة الأستاذ حسن الهضيبي ( المرشد الثانى للجماعة ) والأستاذ عمر التلمساني ( المرشد الثالث ) ، أن يجاهدوا من أجل هذه الغايات بالطرق السلمية : القدوة والتربية الإسلامية الرشيدة والموعظة الحسنة .

ولكن بعض العناصر الشابة من الإخوان رأت في هذا « الطريق السلمي » إما أنه بطيء في وقت لا يتحمل الإبطاء ، أو أنه غير فعال في « مجتمع جاهلي » لا يعرف ولا يجدى معه غير لغة القوة .

وانشقت هذه العناصر الشبابية عن الجسم الرئيسى لحركة الإخوان المسلمين ، وكونت تنظيماتها الخاصة بها مع أوائل السبعينات . وقد تزامن هذا التطور الداخلى في حركة الإخوان والمنشقين عليها مع وفاة الزعيم جمال عبد الناصر ، وتولي الرئيس أنور السادات السلطة . وفي محاولة منه للبحث عن قواعد مستقلة لدعم شرعيته ولتحجيم القوى المناوئة له ، أفرج الرئيس السادات عن أعداد كبيرة من الإخوان المسلمين الذين كانوا لا يزالون في المعتقلات والسجون ، وأعطاهم وغيرهم هامشاً كبيراً من حرية الحركة لتوظيفهم في كبح جماح الناصريين خصوصاً ، واليساريين عموماً .

ولعدد من السنوات فى بداية عهده ، وخاصة بعد مايو ١٩٧١ ، بدا وكأن التيار الإسلامى السياسى بكل فصائله (أى الإخوان والمنشقين عليهم) قد تجاوب صراحة أو ضمنا مع مخطط الرئيس السادات . ولكن بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، والتبلور الصحيح لرؤية الرئيس السادات وسياساته ، بدأت فصائل التيار الإسلامى السيامى ، واحدة بعد أخرى ، تدخل معه فى مواجهات رافضة ، بعضها عنيف وبعضها الآخر سلمى .

فبرغم أن الرئيس السادات رفع شعار « العلم والإيتان » ، وأطلق على نفسه

لقب « الرئيس المؤمن » ، فإن رؤيته للإصلاح والمتقدم كانت فى جوهرها محاولة « لمحاكاة الغرب » ، وجاءت سياساته الرئيسية ترجمة عملية لهذه الرؤية وأهمها « سياسة الانفتاج » ، و « التحالف مع أمريكا » ، و « التصالح مع إسرائيل » .

ولما كان التيار الإسلامي السياسي بكل فصائله ، هو في جوهره تيار وطني يرفض الهيمنة الأجنبية ، ويعادى الصهيونية ، ويمقت الفساد والاستغلال ، فقد كان الصدام بينه وبين الرئيس السادات محتوماً . بدأ الصدام بحادث الكلية الفنية العسكرية (أبريل ١٩٧٤) ، ثم بالمواجهات الدموية الأخرى مع ما يسمى بجماعة «التكفير والهجرة » (يوليو ١٩٧٧) ، وما يسمى به «تنظيم الجهاد » ، (سبتمبر / أكتوبر ١٩٨١) . وكان هذا الأخير هو الذي أودى بحياة الرئيس السادات في حادث المنصة الشهير (٦ / ١٠ / ١٩٨١) . ويتناول الكتاب الذي بين أيدينا بالدراسة ، وصفاً وتوثيقاً وتحليلاً ، هذا التنظيم الأخير — أي تنظيم الجهاد .

وَلَاوَن السَبَاق لما يَسُوقه الكتاب ، لا بد أن نميز بين « تنظيم الجهاد » الذي اغتال الرئيس السَادات ، وبين « فكر الجهاد » الذي سبق ولحق مسيرة هذا التنظيم المحدد بقياداته وكوادره ، وغيره من عشرات التنظيمات السابقة واللاحقة .

إن و فكر الجهاد ، كما تبلور على الساحة المصرية في العقدين الأخيرين يتفق ويختلف مع فكر غيره من فصائل التيار الإسلامي في وجوه عديدة . فهو يتفق مع فكر كل هذه الفصائل في أن حالة المجتمع والدولة في مصر ( وغيرها من البلاد الإسلامية ) هي حالة مزرية ، وأن صلاحها لا يأتي إلا بإقامة نظام إسلامي حقيقي في شكله ومضمونه . ولكنه يختلف مع الجسم الرئيسي للتيار الإسلامي ، ممثلا في الإخوان المسلمين ، في ضرورة أن يتم ذلك بالنضال الآني المباشر ، وباستخدام القوة الإخوان الأمر ، ومن هنا فكرة و الجهاد ، واعتباره و الفريضة الغائبة ، عن

ممارسة المسلمين المعاصرين ، على حد قول المرحوم محمد عبد السلام فرج ، زعيم تنظيم الجهاد .

ولكن فكر الجهاد هذا يختلف في جانبه الحركي عن فكر فصائل أخرى منشقة أيضا على الإخوان المسلمين ، مثل فكر و التكفير والهجرة » فينا فكر الجهاد يعتبر أن أسس الفساد الحالى تقبع في النظام السياسي الحاكم وليس في المجتمع كله ، فإن فكر و التكفير والهجرة » يذهب إلى أن المجتمع كله بحكامه ومحكوميه هو « مجتمع جاهلي » ، لا يجدى فيه الإصلاح أو الترميم ، ولا بد أن يجتث كله ومن أساسه . هذا الاختلاف الجوهرى في التوصيف وفي تحديد موقع الداء ، له تداعيات متباينة في استراتيجية المواجهة وتكتيك الحركة وتوقيتها .

ففكر « تكفير » المجتمع كله ونعته بالفساد والضلالة والجاهلية ، يقتضى من أصحاب هذا الفكر أن « يهجروا » هذا المجتمع ، وينأوا بأنفسهم عن شروره ، ويكوِّنوا معا نواة مجتمع إسلامي حقيقى بديل وصالح ، وحينا يقوى هذا « المجتمع للواقة » ، فإن طلائعه المؤمنة القوية ستزحف على المجتمع الجاهلي وتسقطه وتحطمه ، فهكذا فعل الرسول عَيَا وصحبه ، حينا هجروا المجتمع الجاهلي في مكة ، وكونوا نواة مجتمع إسلامي حقيقي في المدينة اشتد عوده خلال سنوات قليلة ، وإلى أن أصبحت طلائعه القوية قادرة على الزحف على مكة وإسقاط المجتمع الجاهلي فيها .

فكر و التكفير والهجرة ، هذا نجد بذوره الجنينة في كتابات المرحوم سيد قطب المتاخرة ، وخاصة كا صاغها في كتاب و معالم في الطريق ، في منتصف الستينات وقبيل إعدامه بفترة قصيرة . ثم يتجسم هذا الفكر تنظيماً في و جماعة التكفير والهجرة ، التي قادها المرحوم شكري مصطفى بعد ذلك بنجو عشر سنوات ، وإلى أعدم في عام ١٩٧٨ . ويستمر تجسيم هذا الفكر نفسه في جماعات أخرى في

السنوات التالية ومنها جماعة « الناجون من النار » .

أما « فكر الجهاد » ، فلأنه لا يكفر المجتمع وإنما فقط « النخبة الحاكمة » المهيمنة على مقاليد الأمور ، فإنه يذهب إلى أهمية النزال الدائم والمستمر مع هذه النخبة بكل الوسائل ، ومنها العنف . فحتى قراءة أصحاب هذا الفكر لأحداث صدر الإسلام ، هي أن الرسول عليه لم ينتظر ثماني سنوات إلى فتح مكة ، بل دخل مع سادة قريش في معارك مستمرة بعد هجرته إلى المدينة من خلال غزواته المستمرة ، بداية بغزوة بدر . أي أنه كان في جهاد دائم لم يتوقف . فالجهاد هو فريضة دائمة ومستمرة . وفي الجهاد الدائم والمستمر لا تحسب الأمور بالحسابات التقليدية للخسارة والنصر . فهو « غضبة لله » بصرف النظر عن النتائج الآنية المباشرة ، ما دامت النتيجة النهائية هي إما الاستشهاد ودخول الجنة ، أو الانتصار وإقامة مجتمع « يحكم بما أنزل الله » ، ويدخل أصحابه الجنة أيضاً .

وقد تجسم فكر الجهاد تنظيماً في الجماعة التي أطلقت عليها أجهزة الأمن ووسائل الإعلام اسم و جماعة الفنية العسكرية ، بقيادة المرحوم صالح سرية ، وحاولت قلب نظام الحكم عام ١٩٧٤ . كما تجسم نفس الفكر في الجماعة التي عرفت بهذا الاسم و جماعة الجهاد ، بقيادة محمد عبد السلام فرج ، والتي اغتالت الرئيس أنور السادات .

ويستمر تجسيم الفكر نفسه في جماعات أخرى ، تطالعنا أجهزة الأمن ووسائل الإعلام بمعلومات عنها بين الحين والآخر ، وآخرها التنظيم الذي حاول في عام ١٩٨٧ اغتيال وزيرين سابقين للداخلية ، هما السيد حسن أبو باشا والسيد محمد نبوى إسماعيل ، والأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصور

أما الجسم الرئيسي للتيار الإسلامي ، وهم جماعة الإخوان المسلمين ، فقد مضى في مسيرته النضائية السلمية منذ أوائل السبعينات . وفي كل المواجهات العنيفة

لفصائل التيار الأخرى مع الدولة ، لم يثبت أى تورط للإخوان المسلمين .

لقد اختلفت الجماعة مع الرئيس الراحل أنور السادات في عدة قضايا ، و في مقدمتها زيارته لإسرائيل ( ١٩٧٧ ) ، وكامب دافيد ( ١٩٧٨ ) ، والمعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية ( ١٩٧٩ ) ، وكان الاختلاف حاداً للغاية ، ولكن الجماعة التزمت في كل ذلك بالتعبير عن خلافها بالكلمة المكتوبة .

وظلت جماعة الإخوان المسلمين ، بزعامة مرشدها الثالث عمر التلمسانى ، ثم مرشدها الرابع حامد أبو النصر ، على خلافها فى هذه القضايا وغيرها مع الرئيس حسنى مبارك . ولكنها أيضا ظلت ملتزمة بأسلوب المعارضة السلمية .

إن هذا النهج السلمي في نضال جماعة الإخوان المسلمين هو تحول كيفي مهم في مسيرتها الفذة التي امتدت لستة عقود . أما التحول الكيفي الثاني الذي سجلته الجماعة في طورها الجديد ، فهو ممارسة « السياسة » بالأساليب الدستورية المتاحة ، وإقرارها بمبدأ التعددية السياسية ، وخوضها للانتخابات النيابية كما لو كانت حزبا سياسيا . وقد تجلى ذلك بشكّل درامي في تحالف الجماعة مع حزب الوفد في انتخابات ١٩٨٤ ، وفوزها بسبعة مقاعد ( ضمن ٦٥ مقعدًا للتحالف الإخوالى \_ الوفدى من مجموع ٥٥٠ مقعداً في مجلس الشعب ) ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها الجماعة في أحد البرلمانات المصرية بشكل صريح . وفي انتخابات ١٩٨٧ ، غيرت الجماعة من تحالفها ، تاركة الوفد ، وتآلفت مع حزبي العمل الاشتراكي والأحرار، وفازت بخمسة وثلاثين مقعداً ( من مجموع و لـ للتحالف ) . ويعنى ذلك أن الجماعة قد ضاعفت من تمثيلها في مجلس الشعب بمعدل خسة أمثال خلال ثلاث سنوات. بل الشاهد هو أند بينا تناقصت نسبة أغلبية الحزب الوطني الحاكم ("من" ٣٩٠ مقعدا عام ١٩٨٤ إلى ١٠٣٠ مقعدًا عام ١٩٨٧ -)، ، وحزب للوفد ( من ٥٨ إلى ٣٠ مقعلياً ) ، فإن الإجوان المسلمين قد حقِقوا إنجازاً ياهياً ( عن ٧ إلى ٣٠ مقعداً )

إضافة إلى هذا الأداء السياسي الرفيع لجماعة الإخوان ، فإنها قد نجحت خلال العقدين الأخيرين في تكوين قاعدة اقتصادية متنامية من خلال شبكة من المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية ، وشبكة أخرى من المؤسسات الحدمية والإعلامية المساندة . وتقدم هذه المؤسسات في مجملها خدمات متنوعة وفرص عمل متزايدة ، لا لأعضاء التيار الإسلامي فقط ، ولكن أيضاً لشرائح عريضة من الطبقات الوسطى والدنيا .

وخلاصة القول إن جماعة الإخوان والمتعاطفين معها قد حققوا ، بنهجهم السلمى المعتدل الذى اختطوه منذ بداية السبعينات ، مستوى من النجاح على كل الجبهات لم يحققوا مثله من قبل ، ولم يتوفر لأي من فصائل التبار الإسلامي الأخرى على الساحة .

تلكم هي الخريطة العامة للتيار الإسلامي السياسي المعاصر في مصر: « الإخوان المسلمون » هم قلب هذا التيار أو جسمه الرئيسي ، مع أجنحة أو فصائل طَرَفيَّة أو متطرفة على ميمنتهم وميسرتهم . والتيار الإسلامي ، بجسمه الرئيسي وأطرافه ، يملأ الساحة المصرية بفكره وبنشاطه وحركته وصخبه ، وبمعتدليه المحترمين ومتطرفيه العنيفين .

وهذا الكتاب يتعرض لرافد واحد في هذا التيار الإسلامي الجارف، وهو « تنظيم الجهاد » ، وقد اكتسب هذا الرافد شهرته وذيوعه من مواجهته الدموية العنيفة مع الدولة المصرية ، واغتياله رئيسها في أكتوبر ١٩٨١ .

ولكن أهمية هذا الرافد هي أنه يجدد نفسه باستقطاب موجات جديدة من الشباب . ومع كل موجة يدخل هذا الرافد في صدام مسلح مع سلطة الدولة المصرية . ويُقتل من يُقتل ، ويُعدم من يُعدم ، ويُسجن من يُسجن .

وبعد سنوات من السجن ينتقل أفراد كل موجة من مرحلة الشباب ، بكل غضبها وعنفوانها واندفاعها ، إلى مرحلة الرجولة أو الكهولة ( طبقا للمدة التي يقصونها في السجون ) ، ويخرجون وهم أكثر « اعتدالا » و « حكمة » ، فينضمون إلى الجسم الرئيسي للتيار الإسلامي ، أي إلى جماعة الإخوان المسلمين . فكأننا بصدد تقسيم غير مقصود للعمل السياسي بين الفصائل انختلفة للتيار الإسلامي ، بعضها يمارس « الاعتدال السياسي » ، وبعضها يمارس « الاعتدال السياسي » ، وبعضها يمارس « الاجتماع السياسي » .

وما تقدمه الباحثة النابهة نعمة الله جنينه في هذا الكتاب هو لقطة ميكروسكوبية لإحدى هذه الفصائل وهي في طور «عنفها السياسي». والباحثة تفعل ذلك بأسلوب أي عالم في معمله: دقة الملاحظة ، وشمول النظرة ، وتشريح المكونات . ثم هي تعيد تركيب الأجزاء التي تم تشريحها في محاولة للتفسير ، وتختبر تفسيرها في ضوء معارفنا السوسيولوجية عن الحركات الاجتاعية عموما ، وعن خصوصيات التيار الإسلامي في السياق المصرى بشكل أكثر تحديداً .

والباحثة تفعل كل ذلك بقدر ما استطاعت من موضوعة وحيادية ولا يخفى على القارىء كم هو صعب أن يحقق أي باحث موضوعية أو حيادية كاملة في دراسة ظاهرة حية متجددة وخلافية مثل تلك التي نحن بصددها ولكن هذا هو التحدى الكبير في العلوم الاجتماعية وقد قبلت الأستاذة نعمة الله جنينه هذا التحدى وثابرت وجاهدت ، حتى أنجزت هذا العمل الجليل بمستوى دفيع من النزاهة والإنصاف.

وحسنا فعلت « دار الحرية » ، بمبادرتها لإصدار هذا الكتاب ، فشكراً للكاتبة الواعدة ، وشكراً لدار الحرية .

د . سعد الدين إبراهم المعادى ١٩٨٨/١/١

#### خلاصية

المجموعة التي عرفت باسم (تنظيم الجهاد) هي محور هذا الكتاب عن (البديل الإسلامي) في مصر وبرغم أن هذا البديل لم يكن الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديثة ، فإنه في رأينا قد أصبح منذ السبعينات البديل الأكثر جدية ونمواً ، ومن هنا فإننا نشير إليه عبر الكتاب على أنه (تيار).

وهناكِ في نطاق هذا ( التيار ) الذى لا يقتصر على مصر وحدها ، عدة صيغ مقترحة للبديل الإسلامي ، والهدف النهائى لهذه الصيغ هو إقامة نظام الدولة . الإسلامية وسيادة التشريع الإسلامي .

وتختلف مقومات الدولة الإسلامية ووسائل إقامتها باختلاف الحصائص المميزة للإسلام التي تصفيها عليه كل جماعة ؛ وتنبع هذه الحصائص المميزة من الاختلافات في الثقافة والحبرات التاريخية الحاصة والعوامل البيئية ، وأيضاً من الطبيعة المتنوعة للمفسرين . وتعتمد عملية التفسير بشكل كبير ، ليس فقط على الوقت الذي يتم فيه التفسير بل أيضاً على من يقوم بالتفسير .

لقد كان اغتيال الرئيس أنور السادات في السادس من أكتوبر عام ١٩٨١ من عمل ( تنظيم الجهاد ) . كان هدف التنظيم هو الإطاحة بالنظام الذى رأى أعضاء التنظيم أنه يعيق مسار ( الثورة الإسلامية ) في مصر . وكانت الوسائل التي اتبعوها تقوم على العنف .

وكان الهدف من قيام (تنظيم الجهاد) والبناء الذي قام عليه تعبيراً عن (حركة اجتماعية محددة) تتجه إلى العمل (الحركي). وكانت عضويته ذات طبيعة (اقتحامية)؛ فالاقتحام أكثر الوسائل المحتمل استخدامها للتعبير عن السخط والتبرم من جانب أعضاء التنظيم، فهم من الشبان ولديهم قدرات وتوقعات كبيرة في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية محاصرة بالقيود.

وأخيراً فإن (تنظيم الجهاد) شأنه شأن تنظيمات إسلامية أخرى ، يرى أن الإسلام كان ولا يزال لغة خطاب تعبر عن الاحتجاج على النظام ؛ فالإسلام اختيار تلقائى لشعب متدين أساساً ، خاب أمله في العديد من الايديولوجيات الوضعية لأنه أصبح يرى أن هذه الايديولوجيات تعثرت أو فشلت أو استنفدت أغراضها .

وعلى ذلك فإن ( البديل الإسلامي في مصر ) هو تأكيد جديد: على أن الإسلام قادر على تسييس الجماهير .

#### 

بدأت في وضع هذا الكتاب في ربيع عام ١٩٨١ ، وقد نبعت فكرته من شعور محدد ومشترك بين الناس بأن المصريين يعيشون مرحلة حاسمة ؛ ففي هذه المرحلة بدأ التيار الإسلامي يتنامى بشكل محسوس وشامل لأول مرة في تاريخ مصر الحديث ، سواء على المستوى الوطنى ( المصرى ) أم القومى ( العربى ) أم على مستوى العالم الإسلامي ككل في مستوى العالم ككل في المستوى الكالم كل في المستوى الكالم الإسلامي ككل في المستوى العالم الإسلامي كل في المستوى العالم الإسلامي كل في المستوى العالم الإسلامي ككل في المستوى العالم المستوى العالم المستوى العالم الإسلامي ككل في المستوى العالم المستوى المستوى العالم المستوى العالم المستوى العالم المستوى العالم المستوى المستوى العالم المستوى المستوى المستوى المستوى العالم المستوى ا

لقد كان تركيزى هو التحقق مما إذا كانت هناك علاقة تأثير متبادل بين المستويين المحلى ( مصر ) والأكبر ( العالم العربى — الإسلامي ) . وكان لمثل هذا التركيز ماييرره على أساس الإجماع العام القائم حول الأهمية الاستراتيجية والثقافية لمصر داخل العالم العربى — الإسلامي .. إن إمكانية وجود انعكاسات أوسع نطاقا لهذا الاتجاه في إطار إسلامي أكبر ، هي من الأمور التي لا يمكن غض النظر عنها في استخفاف .

لقد كان اغتيال الرئيس المصرى أنور السادات في السادس من أكتوبر عام العدر كان اغتيال الرئيس المصرى أنور السادات في السادس من أكتوبر عام الجماعة التي أشير إليها فيما بعد بامنم ( تنظيم الجهاد ) نقطة تحول بالنسبة لى . وبعد فترة استمرت سبعة

أشهر أو أكثر عانيت خلالها صعوبة التوغل في مجال معقد وحساس للغاية ، قررت أخيراً أن أركز جهدى على هذه الجماعة بذاتها باعتبارها جماعة تطرح تصورها الخاص للبديل الإسلامي المعاصر في مصر .

ولقد قامت محكمة أمن دولة عليا بالفصل في قضية الجهاد ، وبدأت المحاكمة في سبتمبر عام ١٩٨٧ ، وعقدت المحكمة مائة وستا وثمانين جلسة قبل النطق بالحكم يوم ٣٠ سبتمبر عام ١٩٨٤ ، وحوكم تسعة عشر من المتهمين الثلاثمائة غيابياً ، حيث تمكنوا من الهرب ، ووجهت إلى مائتين وتسعة وتسعين من هؤلاء الأفراد تهمة عضوية أو قيادة منظمة غير مشروعة وغير دستورية تهدف إلى قلب نظام الحكم بغرض إقامة ( الخلافة الإسلامية ) .

وكان المفروض أن تكون ( الثورة المسلحة ) يوم السادس من أكتوبر عام ١٩٨١ خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف .

ووجهت إلى المتهمين أيضاً تهمة التحريض أو الاشتراك في أعمال العنف ضد المسيحيين ، ومن الأمثلة المحددة التي سيقت في هذا الشأن انفجار قبلة في حي روض الفرج بالقاهرة ، واشتباكات الزاوية الحمراء في صيف عام ١٩٨١ ، ووجهت إلى عدد من المتهمين بعد ذلك تهمة الاشتراك في اشتباكات مدينة أسيوط ضد قوات الأمن ، ووجهت إلى ثلاثة من المتهمين تهمة بيع أسلحة ومفرقعات للتنظم (٠)

وقد صدرت أحكام بالبراءة لدى النطق بالأحكام في هذه القطية يوم "٣٠ سبتمبر عام ١٩٨٤ لصالح مائة وتسعين من المتهمين ، وأدين ١١٠ أشخاص ،

<sup>(</sup>ان ) هذا ملجعن مقصب للتهم التي وجهت إلى المتهمين نشرته صحيقة و الشَّقَبُ أَ الأسبوعيّة يوم ٥ أكتوبر عام ١٩٨٧ ، ووردت الاتهامات تفصيليا وعلى نجو أخمل في الأحكام النهائية إلى أصيدتها المحكمة .

وصدرت ضدهم أحكام بالسجن ، ولم تصدر أى أحكام بالإعدام ، وقد أحيلت الأحكام إلى مكتب التصديق على الأحكام برئاسة الجمهورية لإقرارها أو تعديلها أو إلغائها .

وقد حوكم خالد الإسلامبولى المحرض على عملية الاغتيال والمنفذ لها في شهر أكتوبر في قضية منفصلة مع ثلاثة وعشرين متهما آخرين أمام محكمة عسكرية . وصدر الحكم في السادس من مارس عام ١٩٨٢ ، ونفذت أحكام الإعدام التي صدرت ضد خالد الإسلامبولي وأربعة من رفاقه في أبريل عام ١٩٨٧ ، والأربعة الآخرون هم : عبد الحميد عبد السلام ، وعطا طايل حميدة ، وحسين عباس محمد ، ومحمد عبد السلام فرج .

أما التسعة عشر متهما الباقون فقد أدانت المحكمة سبعة عشر منهم ، وصدرت ضدهم أحكام متباينة بالسجن والأشغال الشاقة . وحوكم هؤلاء الأشخاص أنفسهم أمام محكمة أمن الدولة العليا في عام ١٩٨٦ . وكان بين هؤلاء الشيخ عمر عبد الرحمن ( الذي كان حينئذ في منتصف الأربعينات من العمر ، ويرجح أنه الزعيم الروحي للتنظيم ) . وسيد السلاموني ، وهو أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة عين الموحي للتنظيم ) . وسيد السلاموني ، وهو أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة عين الموحي قضية الاغتيال ، وأحيلا إلى محكمة أمن الدولة بتهمة أخرى غير اغتيال السادات ، وقد برأتهما المحكمة الثانية في سبتمبر عام ١٩٨٤ .

وأخيراً فإن من المهم الإشارة إلى أن هناك مجموعات أشير إلى أنها من جماعة و الجهاد ، قبل عام ١٩٨١ ، وتم اعتقال أعضائها بعد مواجهة مع قوات الأمن في الإسكندرية ، ثم مرة أخرى في عام ١٩٧٩ . وفي المرتين تم إطلاق سراح معظم من تم اعتقالهم لعدم كفاية الأدلة (١٠) .

( ٥ ) كان من بين من حاولت أجهزة الأمن اعتقالهم أو تم اعتقالهم فعلاً عام ١٩٧٩ كل من :

ــ محمد عبد السلام فرلج ، الذي حوكم في قضية اغتيال السادات ونفذ فيه حكم الإعدام في أبريل عام ١٩٨٢ ، وقد كان من بين المطلوب القبض عليهم في عام ١٩٧٩ ولكنه نمكن من الهرب .

ــ محمد سالم الرحال ، وهو أردنى تم ترحيله من مصر خلال شهر يوليو عام ١٩٨١ ، وقد كان و الرحال ، وعيما لجماعة أو تنظيم يلتزم بفكر و الجهاد » . وقد انضم الكثيرون من أتباعه بعد ترحيله إلى الجماعة التي كان يرأسها محمد عبد السلام فرج ، أي الجماعة التي نعرفها باسم « تنظيم الجهاد » . وقد حوكم و الرحال » غيابيا في القضية التي نظرت أمام محكمة أمن الدولة العليا ، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة محمسة عشر عاماً

ـ عبد الرؤوف أمير الجيئش ، الذي حوكم في قضية قلب نظام الحكم عام ١٩٨٣ وصدر لضالحه حكم بالبراءة ، وقد اعتقل وأفرج عنه في عام ١٩٧٩ ، واعتقل عام ١٩٧٤ بنهمة الانتاء إلى المجموعة التي عرفت باسم مجموعة الفنية العسكرية .

وأخيراً ، محمد مصطفى السيسي ، الذي كان من بين من حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا وعوقب بالسجر سبع سنوات وكان و السيسي و قد أدين من قبل في قضية الفتية العسكرية .

و كثيراً مايذهب المجرم ضحية لمن وقع عليه جرمه ، كا يغلب أن يحمل المحكوم عليه الأثقال التي كان يجب أن يحملها الأبرياء وغير المحكومين ، لذلك لا تستطيعون أن تضعوا حداً يفصل بين الأشرار والصالحين أو الأبرياء والمذنبين لأنهم يقفون معا أمام وجه الشمس ، كا أن الخيط الأبيض والحيط الأسود ينسجان معاً ، فإذا انقطع الخيط الأسود ينظر الحائك إلى النسيج بأسره ثم يرجع إلى نوله يفحصه وينظفه ،

جبران خليل جبران

الفصــل الأول

## روافعد التيار الإسلامي

يبدو أن عقد السبعينات كان العقد الذي لعب فيه الدين الدور الرئيسي كوسيلة للتعبير عن الاحتجاج في جميع أنحاء العالم الإسلامي تقريباً . وفي الوطن العربي حل الإسلام — كما يشير إلى ذلك الدكتور علي الدين هلال — محل القومية باعتباره (ايديولوجيا الاحتجاج) . وسواء كان هذا لأن القومية استنفدت أغراضها ، كما رأى البعض ، أم لأنه كان هناك شعور بأنها لا تكفى في مواجهة تحديات الحاضر ، وظل هناك حقيقة ماثلة وهي أن الإسلام أثبت أنه حيوى وينطوى على قدرة تسيس الجماهير ، وله تأثير لا ينكر على العملية السياسية ، وإلا فكيف نفسر الثورة الإيرانية عام ١٩٧٨ ، وأحداث الحرم المكى بالسعودية عام ١٩٧٩ ، وأخيراً اغتيال رئيس مصر أنور السادات يوم ٦ أكتوبر عام ١٩٨١ ؟

إن هذا الكتاب يهدف إلى فهم الموقف في مصر في فترة السبعينات. ولكن التركيز على مصر لا يعنى إنكار إمكانية أو أهمية النظر إلى الاتجاه الإسلامي في نطاق أوسع وأكثر شمولية ، ومع أن الظاهرة مازالت في طور التكوين فإن هناك الكثير مما يبرر التأكيد على التنوع والخصوصية في الوقت نفسه .

وبالنسبة لمصر أيضاً فإن تاريخها الحديث سجل أكثر من مثال على القلاقل الاجتاعية التي تم التعبير عنها في إطار إسلامي . وبالرغم من ذلك فإن الكتاب يتناول فترة السبعينات بالتحديد . أما النظرة التاريخية فهي مهمة كمدخل يمكننا من فهم القوى المحركة للحاضر .

لجأ (تنظيم الجهاد) \_ وهو موضوع هذا الكتاب \_ إلى العنف لتحقيق أهدافه . وفي دراسته (تشريح الجماعات الإسلامية المسيَّسة في مصر) يصف الدكتور سعد الدين إبراهيم هذه الجماعات بأنها (اقتحامية)، ليس فقط على أساس مدى وطبيعة التغيير الذى تدعو إليه ، ولكن أيضاً استناداً إلى فهمها للطريقة التي يتم بها هذا التغيير .

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن أي عمل ميدانى تم في المرحلة الأولى من هذا الكتاب قام في الأساس على إيجاد حلقة وصل رئيسية تمثلت في شخص قام بدور المدخل إلى هذا التجمع الإسلامي . ومن تلك النقطة تم إيجاد شبكة من حلقات الوصل مع أعضاء المجموعات التى تم بحث نشاطها .

وكانت هناك اعتبارات أخرى تتعلق بأسلوب العمل ونبعت من طبيعة موضوع الكتاب ذاته . ومن الثابت أن عملية جمع المعلومات عن قصايا راهنة ذات طبيعة سياسية هي عملية بطيئة وصعبة . وهناك الاحتمال القائم فيما يتعلق بعملية الانتقاء للمعلومات التي يقدمها من يقومون بدور حلقة الوصل والذين يخضعون لضغوط مباشرة وغير مباشرة من جانب السلطات والمجتمع عموماً .

وأخيراً ، هناك نقطة مهمة للغاية تتعلق بأسلوب العمل يسوقها الدكتور حسن حنفى حيث إنها تلقى ضوءاً على الحدود التى يعمل في ظلها من يقوم بمثل هذه الدراسة ، إنه يقول عن الباحث الذى ينتمى إلى المجتمع نفسه الذى يبحث إحدى قضاياه : « إنه ليس مشاهداً عن بعد يجاول جمع شذرات المعلومات من خلال

الإحصاءات والكتب والشخصيات الملائمة والجداول والمراجع ودوائر المعارف أو بعض الرسوم التوضيحية في العلوم الاجتماعية ، إنه شخص يعيش ويشارك في صنع مصيره الخاص ويحاول تحديد تيار هو جزء منه » .

وفي هذا الكتاب عن (تنظيم الجهاد) باعنباره جماعة ظهرت في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية معينة ، واختارت التصدى لهذه البيئة بطريقتها الخاصة ، أقترح استخدام هذا التعريف السابق لـ (الاقتحام) . فهذا يمكننا من التمييز بين الجماعات التي تتجه إلى العمل الحركي والجماعات الصوفية الأقل اهتماما بالشئون الدنيوية والتي لا تتبنى العمل الحركي بالمرة .

و (تنظيم الجهاد) ليس إلا تعبيراً عن حركة اجتماعية أوسع في السبعينات. وطبقاً لتصنيف (هربرت بلومر) للحركات الاجتماعية يعتبر التيار الإسلامي (حركة اجتماعية محددة) منها (تنظيم الجهاد).

ووفقاً لما يحاول هذا الكتاب أن يوضحه فإن (تنظيم الجهاد) هو (حركة اجتماعية محددة ) تدعو إلى ( البديل الإسلامي ) ، والأسئلة التي يحاول هذا الكتاب الإجابة عنها هي :

- ١ \_ من هم أعضاء ( تنظيم الجهاد ) ؟
- ٢ \_ كيف يرون الوضع القائم والوضع الذي ينبغي أن يكون ؟
  - . ٣ ـ كيف خططوا لتحقيق ما رأوا أنه التغيير المطلوب ؟

لقد شهدت مصر في السبعينات أكثر من مجموعة تدعو إلى البديل الإسلامي . فقد دعت مجموعة من المثقفين إلى ( اليسار الإسلامي ) كطريقة لكشف ومناهضة ( الإمبريالية الحضارية الغربية ) ، وكانت هناك مجموعات أخرى تدعو إلى ( البديل

الإسلامي) هي ( الإخوان المسلمون ) و ( مجموعة الفنية العسكرية ) و ( مجموعة الإسلامي ) هي ( الإخوان المسلمون ) و التكفير والهجرة ) و ( تنظيم الجهاد ) (\*) ، وتتفق كل هذه المجموعات بصورة أساسية على ضرورة التغيير وعلى اتجاه التغيير ، ولكنها تختلف في :

- (١) فهمها للموقف القائم الذي سيتم تغييره.
- (٢) فهمها لوسائل تحقيق وتطبيق التغيير الذى ترى أنه مطلوب .

وهناك مجموعات أخرى مثل (شباب محمد) و (جند الرحمن). ويجب الأخذ في الاعتبار آنه من الممكن أن تكون هناك مجموعات أخرى غير معروف عنها شيء . وقد أثارت المجموعات السابق ذكرها بالذات الاهتمام العام من خلال كتاباتها ، وبسبب مواجهاتها العنيفة الدورية مع النظام .

وتشير الكثير من الكتابات حول هذا الموضوع إلى أن هذه المجموعات ظهرت في أعقاب هزيمة عام ١٩٦٧ ؛ فقد كانت هذه الهزيمة هزيمة سياسية \_ عسكرية ، وقد تجاوزت أداء النظام نفسه في الحرب لتكشف عن أزمة أعمق وأكثر تعقيداً في البناء القائم .

وأضاف مراقبون آخرون مثل الدكتور على الدين هلال ونبيل عبد الفتاح بعداً آخر يفسر هذه الظاهرة ، وهو استخدام الدين من أعلى ، أي بواسطة النظام ، لأغراض إضفاء الشرعية . وكل من التفسيرين صحيح بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت خلال أواخر الستينات وأوائل السبعينات .

ومع ذلك فإن رأينا الذي نسوقه في هذا الكتاب هو أن العوامل الحاسمة التي أدت إلى تحويل الإحباط العام بعد الهزيمة إلى تيار شامل ونافذ يدعو إلى البديل

<sup>( \* )</sup> من ألمهم الإشارة إلى أن هذه المجموعات لا تطلق هذه الأسماء على نفسها وإنما أعطيت هذه الصميات بواسطة السلطات ورسائل الإعلام ، وجلى سبيل المثال يسمى أعضاء الجهاد أنفسهم و الجماعة الإسلامية بمصر بير ويسمى أعضاء مجموعة التكفير والهجرة أنفسهم و جماعة المسلمين و وتسمى مجموعة الفنية العسكرية نفسها و جماعة التحريز الإسلامي \* .

الإسلامي كمخرج ، ظلت مستمرة في الفترة التي تلت حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ ، وخلال باقى سنوات هذا العقد ، وهو الأمر الذي يؤكد أن هزيمة ١٩٦٧ كانت فقط المناسبة وليس السبب في اكتساب التيار الإسلامي لجاذبيته الجماهيرية .

وقد اكتسب هذا التيار قوة الدفع التى تحققت له ، كمياً ونوعياً ، خلال السبعينات ، وأصبحت واضحة \_ بشكل قاطع \_ معارضته الجذرية للنظام القائم في السلطة .

ولذلك فإن من الملائم الإشارة إلى أن هذا الكتاب يميل إلى تعريف (رالف تيرنر) و (لويس كيليان) للاقتحامية إلى جانب تعريف الدكتور سعد الدين إبراهيم لهذا المصطلح، ويقول تعريف (رالف تيرنر): إن هناك نوعا رابعاً من المجموعات وهو الذي قد ينظر إليه باعتباره اقتحامياً، يكون هدفه أبعد من مجرد التسامح والتكيف مع المجتمع، ويرفض حتى مجرد التمتع بالاستقلال الذاتي سياسياً وثقافياً، إن مثل هذه المجموعات الاقتحامية تهدف إلى الهيمنة على الآخرين، وفضلاً عن أنها لا تشعر به (الدونية) فإنها مقتنعة بتفوقها، وتحركها الرغبة العارمة في الانتصار

وسوف يتركز هذا الكتاب على فكر (تنظيم الجهاد) وقيادته، وتنظيمه، والخلفية الاجتماعية لأعضائه، باعتبار أن تلك الأبعاد هي مؤشرات لطبيعته الاقتحامية.

وأخيراً ، لابد أن نشير إلى أن هناك مستويين للتحليل يطرحان نفسيهما لدى تكوين فهمنا للإسلام وكليهما مساو للآخر في الأهمية ، فعلى المستوى الأوسع نجد أن سمة التاريخ الإسلامي كانت (عللية) ، وذلك على أساس الوحدة الشاملة للعقيدة ، كرسالة للدين . وعلى مستوى أدنى ( خصوصى ) نجد أن الإسلام حالة للعقيدة ، كرسالة للدين . وعلى مستوى أدنى ( خصوصى ) نجد أن الإسلام حالة

محددة . وكما يشير الدكتور على الدين هلال فإن الخبرات الإسلامية ليست متاثلة تاريخياً ، فمع توسع الإسلام أفقياً (إقليمياً) ومع توسعه الرأسي (من خلال الطبقات الاجتاعية) ، فقد حكمت عوامل بيئية وثقافية معينة الخبرات الإسلامية ، وبالتالى النشاطات الإسلامية السياسية .

الحالة المصرية ليست استناء من القاعدة المذكورة أعلاه ؛ فخلال تاريخها ظهرت الخاصيتان الإسلاميتان وهما (العالمية) و (الخصوصية المحلية). و (البديل الإسلامي) بهذا المعنى ليس ظاهرة جديدة ؛ لقد تغير مفسروه ، وكذلك تغيرت صيغة تفسيره . وبرغم أن ظروف تدهور الاقتصاد الوطنى والاضطراب المجتمعي تشكل فيما يبدو أنسب البيئات لنمو بديل إسلامي في مصر ، فإن مثل هذه الظروف قد اختلفت في مظاهرها الحارجية من وقت لآخر ، وكذلك اختلفت ردود الفعل في مواجهتها . فلقد كانت مظاهر التحديات التي واجهت محمد عبده ورشيد رضا وتلاميذهما مع مطلع القرن الحالى غير مظاهر التحديات التي نشأت في ظلها حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنا في أواخر العشرينات والثلاثينات من هذا القرن . وكانت انعكاسات الأزمات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي واجهتها مصر في السبعينات مختلفة أيضاً ، وبالتالى اختلفت صياغة تفسير ( البديل الإسلامي ) فا .

#### من داخل الحركة الإسلامية:

صادفت هذه الدراسة صعوبات عديدة . وبينها كان بعض هذه الصعوبات متوقعاً ، فإن بعضها الآخر لم يبرز إلا أثناء تنفيذ الدراسة . وبدون إثقال على القارىء بتفاصيل هذه الصعوبات ، نقول إجالاً إنه كان هناك عمل ميداني استندت عليه هذه الدراسة ، وقد تم تقسيم هذا العمل الميداني إلى مرحلتين :

#### المرحلة الأولىي:

تمت هذه المرحلة من خلال صلات استطعت أن أقيمها مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ، ومع أعضاء الكيانات الأقل تحديداً والمعروفة باسم ( الجماعات الإسلامية ) ، ولقد كان صعباً إقامة هذه العلاقات بالنظر لكونى سيدة ، وبالنظر إلى أننى أعمل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

ومع ذلك فقد تم التغلب على هذه الصعاب من خلال بعض ذوى التأثير في دوائر الجماعات الإسلامية ، وفي مقدمتهم مدرس شاب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

ولقد كانت أهم التحفظات الجادة والمشروعة والتي سبقت الإشارة إليها ، أنني أعمل في جامعة أجنبية ، بكل ما ينطوى عليه ذلك من شبهة أن وراء هذه الدراسة أساتذة أجانب هم الذين دفعوني للقيام بها . وقد وصلت هذه التحفظات إلى ما يشبه اتهامي بأنني أعمل لحساب جهات أجنبية ، وليس لمجرد السعى وراء ( الحقيقة العلمية ) .

وردد بعضهم في هذا الصدد الحديث الشريف « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . وقد تلاشت هذه التحفظات تدريجياً إلى حد كبير من خلال التفاعل المباشر ، وخاصة عن طريق المدرس الجامعي الشاب .

وقد حدث أن تعرضت لبعض المواقف التي أحرجتني لأنها لا تتفق مع مبادئي كباحثة . فمن الأمثلة التي يمكن أن أسوقها في هذا الصدد ، شعورى في بعض الأحيان بأن هذا المدرس الشاب وزوجته يعتبراني ( مسلمة قابلة للهداية الكاملة ) وربما للانضمام لجماعتهم في المستقبل ، وحين أبديت مازحة شعورى هذا للمدرس الشاب ، لم ينكره ، بل أجابني بأن : « من واجبه كمسلم ملتزم أن يحاول هداية من قد يكون ناقص علم ، ولكي يفعل ذلك يجب أن يتسلح بالصبر والروح السمحة » .

وقد دعانى المدرس الشاب وآخرون ممن اتصلت بهم إلى الصلاة حينا كان يحين وقتها ، وقد أحرجنى ذلك كثيراً . إننى مسلمة ولكنى لست ملتزمة بأداء الصلوات بانتظام ، فالصلاة من أجل البحث لم تكن تتفق مع أمانتى كباحثة وحاولت بقدر الامكان تفادى زيارتهم في أوقات الصلاة .

كما أبدى المدرس الشاب وزوجته اهتماما بأسرتى ، وسألا عن عمل زوجى ، وما إذا كان يحتسى الخمر ، وما إذا كان يصلى ، وقد أجبتهما بأمانة ، فزوجى مسلم غير ملتزم . وسألانى عن أطفالى والتعليم الذي يتلقونه ، واقترحت الزوجة أن نتزاور ، فيجلس زوجها مع زوجى ونجلس نحن في حجرة أخرى .

وأحرجت مرة أخرى ، فقد كان لابد أن أبقى على مسافة ضرورية منهم حتى لا تتأثر ( موضوعية ) البحث ، فآثرت أن أرجىء تلك الزيارة إلى وقت لاحق ، وبالفعل لم تتم الزيارة .

وحضرت اجتماعات أوسع كانت مقصورة على النساء ، وكان الغرض منها تلاوة وتفسير القرآن والحديث ، ومن الممكن لأي امرأة أن تحضر هذه الاجتماعات حيث يتم استقبالها على النحو الذي يرونها به ، وسوف أعرض لثلاثة اجتماعات :

### الاجتماع الأول \_ جامعة القاهرة \_ كلية الهندسة :

تم الاجتماع في حجرة الطالبات ، وقد قدمنى الشخص الذى كان حلقة الوصل بينى وبين المشتركات في الاجتماع إلى الفتاة التى رأست الاجتماع قائلاً : « نعمت التى حدثتك عنها من قبل » . وعلى أي حال فقد كانت في هذه الحلقة الدراسية ما بين ١٢ و١٥ فتاة في مراحل الدراسة المختلفة ، وقد فهمت أنهن يتناوبن رئاسة الاجتماعات .

كان موضوع ذلك اليوم آية من القرآن تلتها إحداهن ثم تولت الفتاة الشابة التى رأست الحلقة تفسيرها . وقد تركز أغلب الشرح على الفرق بين الإسلام والمسيحية ، وقد جاء فيما قالته الفتاة مايلى :

« من حسن حظنا أننا ولدنا مسلمين ، ولكن يجب أيضاً أن نكون مسلمين باختيارنا . إن الإسلام دين الرحمة ، إنه أيضاً دين عملى ينظم كل شئون الحياة ، إنه دين ودولة ، ومن حظنا أيضاً أن ديننا شامل بهذا الشكل الذى هو عليه ، ويجب علينا أن نتمسك به . انظروا إلى الغرب الذي تم فيه فصل الكنيسة عن الدولة ، لقد ضاع الناس هناك ، إن معدل الانتحار مرتفع ، وهناك الشذوذ الجنسى ، والعائلات والبيوت تتحلل ، وباختصار يعيش الناس هناك في بؤس ، لقد انتحرت مارلين مونرو بالرغم مما أوتيت من جمال وشهرة ومال . إن الغرب تغزوه الجريمة والمخدرات ، هل هذه حياة . إنى أسألكن ؟ » .

وقد أجابت جميع الحاضرات بالنفى قائلات إن هذه الحياة لا يحسدهم أحد عليها .

وعندئذ مضت الفتاة رئيسة الحلقة قائلة:

« إن الغرب البائس يجب أن يكون درساً لنا . إننا لايجب أن نتخلى عن ديننا ونقلد الغرب ، إن الثمن باهظ ، الإسلام إذن عاصمنا » .

وبعد ذلك قرأت الفتاة أجزاء من الآية ، وقالت : « أليس هذا جميلاً ؟ تأملن المنطق الذي في الآية » .

وعندئذ هزت جميع الحاضرات رؤوسهن تأكيداً ، وتطوعت بعض الحاضرات بسوق أمثلة أخرى على الحال البشع الذى وصل إليه الغرب ، والوضع المتدهور بالنسبة للمسلمين منذ أن حادوا عن الطريق القويم .

ولم يبد أمامى أن أياً من الحاضرات كانت على استعداد للتساؤل حول مابدا لى أنه منطق سطحى . والأسئلة التى طرحت كانت في أغلبها لغوية أكثر مما كانت تدور حول النص نفسه ، ولم تناقش الحلقة إلا القليل جداً مما نسميه السياسات المباشرة ، فيما عدا الفكرة الأكثر عمومية عن وجود خطة وضعتها القوى الكبرى لتدمير وإضعاف الإسلام لإخضاع المنطقة . وقد وجدت فيما بعد أن هذه الفكرة سائدة بدرجات متباينة بين مؤيدى الاتجاه الإسلامي .

ولقد استغرق الاجتماع حوالى ساعتين ، وقد دعيت بترحاب وود للعودة وحضور الحلقات القادمة .

### الاجتماع الثاني \_ جامع مصطفى محمود:

تم عقد هذا الاجتماع في فصل دراسي ، وقامت بالشرح سيدة فلسطينية ، وتراوح عدد الطالبات بين عشر وخمس عشرة طالبة ، تراوحت أعمارهن بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاماً .

وبينا كانت الفتيات الحاضرات في الاجتماع الأول محجبات ، كانت الفتيات اللائل حضرن درس جامع مصطفى محمود في معظمهن سافرات ، وقد استطعت من خلال اختلاف ملابسهن أن أميز إلى حد ما بين أصولهن الاجتماعية أو الطبقية ، وكانت معظم الحاضرات من الطبقات الدنيا والمتوسطة . وكانت هناك فتاة أو اثنتان من الطبقة المتوسطة العليا ، وقد أدركت أنهما من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ولم يتوفر لي معرفة الحلفيات الاجتماعية للفتيات اللائل حضرن الاجتماع الأول ، ولكنى كنت قادرة على أن أخمن من أسلوب الحديث أنهن ينتمين إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة الدنيا .

وكان موضوع درس جامع مصطفى محمود عن (عظمة الإسلام) التى قالت المدرسة إنها ترجع إلى ملاءمته لكل زمان ومكان، وتميزه بالطابع العملى وسماحته، وقالت: إنه دين ينظم النواحى العملية والروحية للحياة، وإنه لا يرفض التحديث بل العكس هو الصحيح، ولكنه يرفض أنماط تفكير وسلوك غربية معينة لا تتفق وروح الإسلام، إن هذه الانماط من السلوك كفيلة بإضعاف الأمة الإسلامية وهذا هو هدف الغرب.

ومضت تقول إن الإسلام دين السماحة : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ، وأشارت إلى ( الحجاب ) كمثال ، وقالت : « هناك منا من لسن محجبات ، وهذا لايهم ، المهم هو مافي القلب ، الحجاب لن يحمى المرأة رغم أنه يساعد في حمايتها ، أفهم أن التحجب ليس سهلاً وكل من ارتدته منا فعلت ذلك بالتدريج ، ولكن المهم أن يكون هناك تقدم » .

وقالت بنبرة أقل هدوءاً وأكثر حدة : « إنى رأيت بعضكن منذ فترة طويلة ، ولا أرى أن هناك أي تقدم » . وهنا بدأت بعض السافرات من الحاضرات يتململن في مقاعدهن ، وكانت هناك بعض همسات الاحتجاج . وعلى الفور أصبح صوت المدرسة أقل حدة ، وقالت : « ليس مهما ، البعض منا في حاجة إلى وقت أطول من الأخريات ، والإسلام دين يسر لا عسر » .

وليس سهلاً بالنسبة لي أن أحدد بدقة المناخ الذي ساد في حجرة الدراسة . لقد تم تقديم المحاضرة \_ إذا جاز أن نطلق عليها هذا الوصف \_ بطريقة أكثر تعقيداً مما سبقت الاشارة إليه . وكانت الفتيات الحاضرات أكثر تساؤلاً عما يلقى عليهن . وكانت هناك أسئلة كثيرة ليست فقط لغوية ، بل حول الموضوع نفسه ، وكان هناك تركيز أكثر على السياسات المباشرة .

وعلى سبيل المثال نوقشت فكرة أن مصر مزدهمة بالسكان . وقد قالت المدرسة إن هذا غير صحيح وهناك سوء توزيع للسكان والموارد . وذكرت بحثاً قامت به باحثة أمريكية أثبتت ذلك ، وعندئذ قالت : « إن الغرب يحاول أن يجرى لنا غسيل فح بهذه الفكرة عن زيادة السكان . إنه ليس من مصلحة الغرب أن يزداد عدد أمتنا الإسلامية » .

وقد استمر الدرس حوالى ساعة ، أنهته المدرسة بحثِّ الحاضرات على العودة مرة أخرى ، وبصحبتهن صديقاتهن .

#### الاجتماع الثالث \_ في منزل:

رافقتنى زوجة الشخص الذى يمثل حلقة الوصل بينى وبين هذه الجماعات ، وقدمتنى إلى ربة البيت ، ويعقد هذا الدرس أو على الأصح هذا التجمع في أيام الأحد بعد الظهر ، وتحضره حوالى • ٥ فتاة وامرأة .

وقد كان متوسط العمر أعلى نوعاً ما ، بالمقارنة بالاجتماعين السابقين ( وتراوحت الأعمار مابين أوائل العشرينات وأواخر العشرينات ) .

وباستثناء شخصي وفتاة أخرى كانت جميع الحاضرات محجبات ، وكانت المنقبات أغلبية غالبة في هذا التجمع ، وقد استغرق الاجتاع حوالى أربع ساعات تم خلالها تلاوة القرآن والنصوص الدينية والفقهية الأخرى (\*) ، وشرحها ومناقشتها .

كانت انطباعاتى متنوعة . وبرغم أن الفتيات الحاضرات كن جميعاً محجبات فإننى تعرفت على أصولهن الطبقية من خلال طريقة ارتداء الحجاب والكلام ، حيث كان معظمهن من الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى المتوسطة ، وقد كن يخاطبن بعضهن البعض بأدب شديد ، بل بصورة رسمية إلى حد ما . وإلى جانب سؤال بعضهن

 <sup>( • )</sup> الأحاديث النبوية .

البعض عن الصحة والأطفال من قبيل الاطمئنان والمجاملة دار حديثهن حول الإسلام ، أو حول ما إذا كانت هناك بحوث أو مقالات جديدة أو خلاف ذلك ، وبدا أن من الضرورى أن يعرفن ذلك .

ولم ينخرطن في الأحاديث الخفيفة اللائى قلن عنها أنها مضيعة للوقت ، وكان جو الحديث ثقيلاً لأبعد حد ومن النوع المقتضب والجاد والمعقد إلى حد ما . وقد تم حث الحاضرات على المناقشة والمزيد من القراءة وتلخيص ما يقرأنه .

وقد كتبت انطباعات سريعة أخرى فور نهاية الاجتماع وكانت كالتالى :

- تم حث الحاضرات على النشاط. وقالت الفتاة التي رأست هذا الاجتاع: « إننا لا نريد للجماعة الإسلامية أن تكون خاملة ، إنكن تنتمين إلى أوساط مختلفة ، ومن الممكن لكل منكن أن تتحرك بالرغم من ذلك في مجتمعات متباينة ، يجب أن تكون كل منكن مستعدة ومسلحة للتبشير بالإسلام ».
- تم حث الفتيات على أن تبنى كل منهن أسرة كبيرة لكي يزيد عدد الأمة الإسلامية وتزيد قوتها .
- كانت الحاضرات حذرات إلى أبعد حد من الغرب الذى يستغل المسلمين . وعندما ذكرت أننى من الجامعة الأمريكية في القاهرة ، قالت إحدى الفتيات : « ربنا يكفينا شرهم » . وقلن لي إن معظم المقالات التى قرأنها في الصحف الأجنبية ، وكمثال لها مجلة ( الإيكونوميست ) البريطانية ، كانت متحيزة ومضلّلة عند تناولها للاتجاه الإسلامي . وسألت واحدة من الفتيات بعدوانية شديدة عندما علمت أننى باحثة : « ما الذى تريدين بحثه عنا ؟ إننى لا أفهم » .

وفي نهاية الاجتماع قدمت لى دعوة رقيقة للعودة مرة أخرى . وبعد أيام قلائل أفهمتنى زوجة الشخص الذى يمثل حلقة الوصل أن الفتيات والسيدات لا يشعرن بالارتياح لارتيادى اجتماعهن ، وأن من الأفضل أن امتنع عن الحضور إلى هذا التجمع بالذات .

وعندما ننظر إلى هذه الاجتماعات الثلاثة سوف نجد أن الاجتماع الأول والثالث يتسمان بمستوى متجانس \_ نوعاً ما \_ من الاتفاق داخل كل منهما ، ولايبدو أن هذا هو نفس الشيء بالنسبة للاجتماع الثاني .

لقد كانت الحاضرات في الاجتماع الأول والثالث ممن أقمن من قبل علاقات معينة مع بعضهن البعض في الاجتماع الأول كن طالبات في نفس الجامعة ، واجتمعن من قبل .

ومن خلال تبادل السؤال عن الصحة والأطفال في الاجتماع الثالث نستطيع أن نستنج أن هؤلاء الفتيات والسيدات التقين معاً من قبل ويعنى عقد هذا الاجتماع في منزل أن الحاضرات أقمن فيما بينهن علاقات معينة في أوقات سابقة أما الاجتماع الثاني فهو اجتماع عام يحضره من يريد ويجرى فيه التشجيع على حضور أشخاص جدد .

ومن حيث إن الجمهور في الاجتماع الثاني مختلط وتعرف الحاضرات فيه القليل عن بعضهن البعض ، إن كن يعرفن عن بعضهن البعض شيئاً على الإطلاق ، فيعتبر هذا هو المتغير الوحيد المهم بين المجموعات الثلاث .

وقد كان متوسط العمر في هذه المجموعات متماثلاً إلى حد ما ، كما كانت الأصول الطبقية متماثلة إلى حد ما ، على أساس أن أغلبية الحاضرات كن من الطبقة المتوسطة الدنيا . والاستنتاج المبنى على ذلك هو أنه كلما كانت الرابطة أعمق بين الحاضرات وكلما دامت هذه الرابطة وقتاً أطول ، كانت درجة الاتفاق أكبر ، فالأسئلة غير مطلوب طرحها فقد أجيب عنها من قبل .

وهناك ملاحظة أخرى وهي أن عملية الوعظ تختلف من جماعة إلى أخرى حسب الهيكل التنظيمي لكل جماعة . فبالنسبة للجماعة الأولى التي تميزت بتوافق داخلي

كانت عملية التلقين الدينى الداخلى في أقل الحدود ، ومن المتوقع لهذه المجموعة أن تتجه عملية الوعظ إلى خارجها . أما المجموعة الثانية التى اتسمت ببناء غير متوافق فقد احتاجت بالضرورة إلى مستوى أعلى من التلقين الداخلى ، مع تشجيع على الحضور مرة أخرى ، وإحضار الصديقات إلى اللقاء نفسه .

والمجموعة الثالثة مثلها مثل المجموعة الأولى تتسم بالتوافق الداخلى ، لذلك فإن التأكيد على التلقين الحارجي يصبح مطلباً ملحاً ، ويميل التلقين الداخلي في هذه المجموعة إلى أن يكون في الحد الأدنى . فقد تم كسب هؤلاء الحاضرات من قبل ، والآن أصبحن دعاة (تيار) .

وأخيراً فإن الحفاظ على الاتصال مع مثل هذه المجموعات وتوسيع نطاق هذا الاتصال كان عقبة أخرى يتعين أن أتغلب عليها . لقد فقدت حلقة الوصل الرئيسية بينى وبين هذه المجموعات خلال موجة الاعتقالات الواسعة في سبتمبر عام 19٨١ ، ولحسن الحظ تمكنت من إيجاد دليل آخر بعد عدة أشهر من التوقف الإجبارى . كان الناس يخافون الحديث ولم يكن بوسعى \_ ولم أرغب \_ أن أضغط عليهم .

وقد قدمنى دليلى الثاني إلى أناس تحدثت إليهم وأجابوا عن أسئلتى ، وكان من حصيلة ذلك أن أصبح هؤلاء الناس مألوفين لدى وأصبحت أكثر إلماماً بالموضوع ، وفي الوقت نفسه أصبحت أتلقى المعلومات في انسباب حر .

وخلال عملية الاستكشاف للدخول إلى الموضوع أقمت صلات ساعدتنى في وقت لاحق على دراسة (تنظيم الجهاد).

#### المرحلة الثانيسة:

بدأت هذه المرحلة بموت الرئيس السادات في السادس من أكتوبر عام ١٩٨١ . ولقـد أدركـت حينئذ أن هـذه المجموعة ذاتها .. ( الجهـاد ) .. تمثل دراسـة حالـة نموذجية للبديل الإسلامي في مصر . لقد كان معروفاً عنها القليل ، بل ربما لا يعرف عنها أحد شيئاً بالمرة . ولقد كانت المحاكمة تكاد تبدأ ، وشعرت بضرورة حضورها ، ورؤية هؤلاء الناس الذين اعتزمت الحديث عنهم .

ولسوء الحظ فشلت في الحصول على تصريح بحضور محاكمة خالد الإسلامبولي . وفيما بعد ، حصلت على نسخة من ملفات التحقيق ، وحصلت على تصريح بحضور محاكمة ( الجهاد ) الثانية التى عقدت في سبتمبر عام ١٩٨٧ ، وفضلاً عن رؤية المتهمين كان لدى الأمل في أن يساعدنى وجودى في ساحة المحاكمة في إقامة صلات مع المحامين ، وربما أتمكن أيضاً من الحديث مع أفراد عائلات المتهمين . وقد عرفت أن الاقتراب من المتهمين أنفسهم مباشرة لن يكون ممكناً ، فقد كان مثل هذا العمل غير مسموح به لأسباب أمنية . وأيضاً لكونى سيدة كنت حريصة للغاية على ألا استثيرهم خاصة وأنهم طلبوا من محاميهم إبلاغى ، وكذلك عدد من السيدات الأحريات من العاملات بالصحافة ، بأن نجلس في جانب بعيد من قاعة المحكمة حتى لا نكون على مقربة منهم (\*) .

وخلال ثلاثة شهور أو أكثر حضرت الجلسات بانتظام ، ولم أتطوع بالكشف عن صفتى كباحثة إلا إذا سئلت عن ذلك . وبعد مضى فترة من الوقت بدأت الاقتراب بحذر من عدد من المحامين وأفراد عائلات المتهمين . وقد كان أفراد عائلات المتهمين ودودين للغاية وتواقين للحديث عن أبنائهم بفخر واعتزاز ، وقد وصفوا القضية بأنها (قضية شرف) . وكانت كلمة (شرف) قاسماً مشتركاً في حديثهم ، وحتى المحامون المكلفون بالدفاع بدأوا بعبارة « لنا شرف الدفاع عن ..... » .

<sup>( . )</sup> لتجنب الآثارة حيث أننا لم نكن نرتدى أزياء متواضعة ، و الزى الإسلامي ، .

ولقد كانت تجربتى مع المحاكمة مثيرة ، وكانت تنبىء بأنها ستكون مثمرة للغاية . ولكن محاولة خرقاء من جانبى للاتصال بواحد من المتهمين الرئيسيين من خلال محاميه ، أحبطت هذه التجربة . وأفهمنى بعض المسئولين أن من الأفضل لي الامتناع عن مواصلة حضور الجلسات كاحتياط أمنى .

ولهذا اعتمد هذا الكتاب في أغلبه على مصادر المعلومات التالية:

١ ملف محاكمة تنظيم الجهاد . وقد كانت وثائق هذا الملف المصدر الرئيسى للمعلومات لهذا الكتاب ، وقد بلغ عدد صفحات هذا الملف حوالي ٣٠ ألف صفحة ملحقة بها مذكرات المحامين . وقد استطعت إقامة صلات مع عدة محامين أعربوا عن اهتامهم ورغبتهم في مساعدتى .

٢ \_ أشخاص مثلوا حلقات وصل بيني وبين أفراد عائلات أعضاء التنظيم .

عض الصحفين الذين أمكنهم حضور محاكمة الإسلامبولي ومحاكمة الجهاد .
 كتابات أعضاء التنظيم أنفسهم والتصريحات والبيانات التي أدلوا بها خلال فترات الاستراحة أثناء المحاكمة . وتعكس هذه الكتابات والتصريحات وجهات نظر أعضاء تنظيم الجهاد حول العديد من الموضوعات ، وقد جمعت هذه التصريحات والبيانات أو سجلتها خلال وجودى في قاعة المحاكمة .

عنطية الصحف ووسائل الإعلام الحكومية للقضية حتى تكون لدى وجهة نظر رسمية لهذه القضية ، وأيضاً تصريحات أو مقابلات الأشخاص القريبين من أعضاء التنظيم ومع الصحافة . ومن الأشياء ذات الصلة : الأحاديث التى أدلى بها أفراد عائلات المتهمين في القضية ، والمثال على ذلك الحديث الذى أدلى به والد خالد الإسلامبولي إلى الصحافة (\*).

<sup>( • )</sup> تم اجراء هذا الحديث ــ بعد إعدام خالد الإسلامبولى ــ في أبريل عام ١٩٨٣ ونشرته صحيفة • الأحرار • الأسبوعية . وقد دار الحديث حول شخصية خالد التي وصفها أبوه بالقوة والحزم والاعتداد بالرأى ، ودار أيضاً حول آراء والد الإسلامبولي في السادات ومشاعره نحوه ، والاعتيال الذي تم في السادس من أكتوبر عام ١٩٨١ .

# الإسلام بين مفكرى الغرب والشرق

بالرغم من الاتجاه إلى التأكيد على التفرد والخصوصية والتنوع في هذا الكتاب فإن أى محاولة نحو تناول ظاهرة (البديل الإسلامي) في ضوء ذلك لا يمكن اعتبارها محاولة شاملة ما لم توضع في إطار أوسع يتناول الكتابات السابقة في هذا الموضوع.

ولذلك فإن من المحتم استعراض الكتابات السابقة التي تناولت (الصحوة الإسلامية) أو (الإحياء الإسلامي) أو (الأصولية الإسلامية المعاصرة). وسوف يين مثل هذا الاستعراض تطور ونشوء التفسيرات الحديثة نسبياً، أو التحليلات الأكثر واقعية للقضية الجارى مناقشتها.

فهى محاولات متنوعة للنظر إلى الإسلام باعتباره عملية لها خصائصها ، وتكوينا يضم أجزاء مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض . إن الفروض التى وضعها المستشرقون التقليديون الأوائل عن الإسلام تقول إنه ( تكوين ) يفتقد إلى المنطق ومكون من مجموعات من الأفكار تعيق التقدم . وخلال العشرين سنة الماضية تزايدت التساؤلات المثارة حول مدى صحة الدراسات الأنثروبولوجية ( دراسات الأجناس البشرية ) المبكرة في النظر إلى الإسلام أو تناوله باعتباره نظاماً متكاملاً مكوناً من أجزاء مترابطة .

وفي الآونة الأخيرة تم تجاوز هذه المرحلة من إثارة التساؤلات فى ضوء الأحداث الجارية وأصبحت الفروض القديمة التى تتجاهل الطبيعة الدينامية (المتحركة) للإسلام وخصوصيته \_ وكلها فروض تقبل الجدل \_ غير ذات قيمة .

وقد جرت عملية إعادة تفسير أكثر موضوعية للتاريخ مهدت الطريق أمام اتجاه التفكير الجديد نسبياً ، الذي يحاول تحليل الإسلام في ضوء التغيير الاجتماعي . وتبطل الآن صحة افتراضات سابقة تقول إن الإسلام نمطي (يسير على نمط واحد) ، أو استاتيك (ساكن) ، أو أنه نظام مغلق .

ويقول سيد حسين نصر في مقال بعنوان ( الإسلام في العالم الإسلامي اليوم ) : 
إن هؤلاء الذين يتحدثون عن ( تحجر ) الإسلام أو عن موجة من الأصولية ذات نسق واحد في العالم الإسلامي ، أو من يحاولون إنحافة الغرب عن طريق وصف الإسلام بأنه عدو عنيف توحد لكى يواجه باقى العالم ، كلهم لا يدركون الاختلافات الموجودة في مفهوم الإسلام وارتباط المسلمين المعاصرين به . ولو كان هناك من عظة من التاريخ الإسلامي في هذا المجال فهي أنه حتى في العصور القديمة لم يكن لجزء من ( دار الإسلام ) أن يكون معبراً عن الكل وأن رد فعل العالم الإسلامي على الأحداث والقوى الكبرى مثل إدخال العلوم الإغريقية اليونانية إلى الإسلام أو الغزوات الصليبية أو الغزو المغولي لم يكن غطياً . ويصدق هذا أكثر اليوم ، حيث إن درجة تعرض طالب جامعي في أي مركز حضري في الشرق الأوسط لعناصر غير إسلامية تختلف تماماً عن درجة تعرض قروى من نفس البلد ، بغض النظر عن الفروق الجذرية في درجة وأسلوب التحضر وتطبيق العلمانية في بلدين مثل تركيا واليمن » .

ويمضى المؤلف قائلا : ﴿ إِنْ هناك نقطة أخرى ذات أهمية مركزية في دراسة الإسلام للله الإسلام لله اليوم وهي أنه بسبب الطبيعة الشاملة للإسلام للمرغم

العملية الأخيرة الخاصة بإدخال العلمانية والتي أثرت على درجة وأسلوب ارتباط الكثيرين من المسلمين بالاسلام ، خاصة في المدن الكبيرة التي هي مراكز لصناعة القرار \_ فإنه بالنسبة لمعظم المسلمين تتزاوج علاقاتهم وهمومهم الأخرى مع فهمهم للدين كواقع لا ينفصل عن العلاقات الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن المسلم التقليدي له روابط مع أسرته ومدينته ودولته والأصدقاء في عمله ، إلى غير ذلك ، وهي الصلات التي لا يجعلها متجاورة مع الدين بل يراها في إطار من الشمول ، هو بطريقة أو بأخرى .. الإسلام . وهو لا يرى الإسلام فقط باعتباره مثالياً ، بالرغم من أنه مثالي بطبيعة الحال \_ خاصة إذا كان ما يعنيه هو الأعراف المتعلقة بالقيم التي كان يمثلها الرسول الكريم والشخصيات الدينية الكبيرة \_ ولكن بالنسبة للمسلم العادى فإن الإسلام واقع يعيشه ليل نهار » .

ونجد أمثلة أخرى فى الطبيعة المتنوعة وغير الجامدة والتوفيقية للإسلام فى كتابات محمود فكش الذى يقارن فى مقاله ( نظام الدولة الإسلامية . نموذج للتنوع ) بين تطور نظام الدولة فى الأمم التى تقول إنها محكومة طبقا للشريعة الإسلامية .

ويركز المقال أساسا على إيران وباكستان وليبيا ، وعن هذه الدول يقول : أن إيران ويركز المقال أساسا على إيران وباكستان محمد ضياء الحق ، توضحان طريقين متناقضين نحو إقامة دولة إسلامية ، وليس أى منهما شبيها بالنموذج الوهابى الذى أعلن فى السعودية أو النموذج ( الاشتراكي \_ الشعبى المسلم ) الذى أعلنه القذافى فى ليبيا . إنهم يمثلون صوراً مختلفة لدولة إسلامية مما يعكس خلافات فى التفسير تتراوح بين النموذج الشيعى ( حكم الإمام فى إيران ) ، وبين الخليط من التراث السلفى وحكم أسرة آل سعود فى السعودية العربية ، وما يسمى النظام الإسلامي ( الحاضع لسيطرة الشعب ) فى ليبيا ، و ( النظام المصطفى ) المطبق بتوجيه من الحكم العسكرى فى باكستان . ليبيا ، و ( النظام المصطفى ) المطبق بتوجيه من الحكم العسكرى فى باكستان . ورغم هذه الفروق فإن الجميع يطلقون على أنفسهم كلمة ( نظام إسلامى ) أ

ويؤكد فكش أيضا أن: « تنوع نظام الدولة الإسلامية متفق فيما يبدو مع الطبيعة العامة للمبادىء الإسلامية ومواءمتها للبيئات التاريخية المختلفة » .

وبرغم ما يبدو عليه وصف رينان القاسى للشرق والساميين باعتبارهم (تركيبة دونية من الطبيعة البشرية ) فهو تعبير واضح عن الإطار الفكرى السائد الذى يتم عن طريقه النظر إلى المجتمعات الشرقية . إن صورة الدونية والنظام المغلق غير العقلانى المأخوذ كأمر مسلم به هو الافتراض المريح الذى بنيت عليه الدراسات الغربية عن الإسلام .

وقد أدت أحداث الربع الماضى من القرن الحالى ، والتى اتسمت أساساً بحركات التحرير ضد الغازى الاستعمارى ، إلى انهيار الفروض المبكرة وبداية مرحلة من التساؤلات . وهذه المرحلة التى بدأت باستعراض الافتراضات المبكرة ووجدت أنها معيبة وليس لها مايبررها إطلاقاً ، انتهت بالاعتراف بأن هذه الفروض لم تكن واقعية وليس لها أساس في معظمها .

إن نمو وتطور هذه المرحلة لم يكن سهلاً برغم أنه تطور ونمو سريع نسبياً فرضه إدراك الدور النشط الذى تلعبه هذه المجتمعات فى الشئون الدولية ، وهو دور يكذب المقولات الماركسية عن أن ( الدين أفيون الشعوب ) ، وأنه وهم يعيق التغيير الثورى ، وهو دور يؤيد بطريقة ما المدخل الوظيفى الراهن الذى يرى أن التناغم والتوع والعقلانية هى من سمات النظام الإسلامى من الداخل بشكل إجمالى ، ولكنه أيضاً دور يأخذ فى الاعتبار الطبيعة العملية والمنفتحة لهذا النظام .

ويتناول الدكتور فضل الرحمن في كتابه ( الإسلام ) مجموعة من القضايا ، من بينها موضوع ( التطورات الحديثة ) . ويرفض الدكتور فضل الرحمن في الفصل الذي جاء تحت هذا العنوان صدق معظم الافتراضات المبكرة عن الإسلام ، ولكنه في الوقت نفسه يجد قدراً كبيراً من التبرير فيما يتعلق بصياغة هذه الانطباعات

والافتراضات . ويمضى فى وصفه لـ ( التحدى ) أو ( الأزمة ) التى تواجهها المجتمعات الإسلامية فيقول :

«على مستوى عام ، كانت المشكلة كما صاغها المراقبون الغربيون ومعظم المسلمين المحدثين على أساس قولهم إن هناك بلا شك قدراً كبيراً من التبرير والصواب في صياغة المشكلة على هذا النحو ، والسبب في ذلك أن النقاد الغربيين الأوائل للإسلام على نحو خاص ، مثل رينان ، كانوا ينقلون الكثير من الحبرة التاريخية للمسيحية إلى التراث الإسلامي ، والصراع بين العقل والتراث ( رغم أنه ليس بين العقل والثورة ) كان مع ذلك حقيقة في التاريخ الإسلامي ».

ويمضى الدكتور فضل الرحمن نحو مزيد من التفصيل قائلاً: « إن التحدى الحقيقى الذى لا بد للمجتمع الإسلامى أن يواجهه إنما هو على مستوى المؤسسات الاجتماعية والقيم الاجتماعية . وليست الطبيعة الحقيقية لهذه الأزمة هي أن المؤسسات الاجتماعية الإسلامية كانت خاطئة أو غير عقلانية ، ولكن الحقيقة أن هناك نظاماً اجتماعياً يحتاج الآن إلى التعديل ، لقد كان هذا النظام الاجتماعي عقلانيا في الماضى وكان يعمل بكفاءة تامة تفوق النظم الاجتماعية الأخرى » .

ويمضى المؤلف قائلا: «إن عيوب المجتمع الإسلامى فى المنعطف الحالى تتضح فى أن الإسلام بدأ من وعاء نظيف فى القرون الأولى لنمو المؤسسات الاجتماعية الخاصة به، وأنه أقام باجتهاد منه نسيجاً اجتماعيا قويا، وهو نشاط أفرز النظام الاجتماعى للعصور الوسطى. والآن عندما يواجه المسلمون موقف إعادة التفكير وإعادة البناء فإن مشكلتهم الحادة هى بالتحديد أن يقرروا إلى أى مدى يعيدون الوعاء نظيفا من جديد، وعلى أي مبادىء وبأى الوسائل لكى يقيموا مجموعة جديدة من المؤسسات ».

ويؤكد البروفسير ( لويس جارديه ) على أن دراسة الإسلام هي دراسة ( عملية

تاريخية ) . ويقول : « إن الفهم الملائم للإسلام لا بد أن يقوم على إدراك أن هذه العملية فى بعدها الدنيوى الممتد ( الدهر ) شارك فيها جميع المسلمين ، ولكن هذه العملية مكونة من مراحل ( أوقات ) لم يشارك فيها جميع المسلمين » . ويمضى جارديه موضحا أن الإطار التاريخي لا يخلق عقليات ، ولكنه يشكلها ، بما يعنى بالطبع أن ردود أفعال المسلم تختلف عن ردود أفعال غير المسلم في مواجهة نفس الحدث ، وأيضا تختلف ردود أفعال المسلمين على نفس الحدث عبر التاريخ .

ويمضى جارديه شارحا كيف أن فهم الإسلام لا بد أن يأخذ في الاعتبار أبعاد كل من ( الشمولية ) و ( الخصوصية ) . وهذه ( الخصوصية ) ليست فقط إحدى سمات تنوع الثقافات ، بل هي خصوصية تميز كل مرحلة من مراحل التاريخ في نطاق نفس الثقافة . ويقول :

« مسلم اليوم لا يستطيع أن يفهم نفسه دون الرجوع إلى تكوين مسلم العصور الذهبية ثم إلى قرون الانحطاط » .

وهناك تمييز فى رأى جارديه بين شخصية الشعب التى تختلف حسب الموقع الجغرافى والعرق ، وبين عقلية هذا الشعب التى تحددها نشاطاته أو أدواره الاجتماعية والسياسية . وهذا التمييز بين الشخصية والعقلية هو أداة تحليلية مفيدة لأنها تمكننا من شرح الظاهرة الحاصة بـ (حركة محددة) أو (حركة اجتماعية عامة) ، كا يسميها هربرت بلومر ؛ لأنها تستطيع وهى ـ تفعل ذلك فى رأينا ـ أن تذهب إلى ما وراء حدود الجغرافيا ، وتجعلنا فى نفس الوقت على وعى بالمتغيرات (غير الثقافية) و (غير الاجتماعية) و (غير التاريخية) . إنها تمكننا من فهم (كيف) الثقافية ) و (غير الاجتماعية ) و (غير التاريخية ) . إنها تمكننا من فهم (كيف) بينها نتحدث عن (بديل إسلامى) فى مصر فى السبعينات أو الثانينات ، لا يمكن إلا أن نكون على وعى بأن هناك صوراً مختلفة لهذا البديل .

وأخيراً ، فإن الموجة الراهنة من الحركات الإسلامية زادت كثيراً من الحاجة

إلى \_ والإلحاح على \_ إعادة تمحيص وتحديد دور الإسلام . وفي حين أن النواقص التي ظهرت في كتابات المستشرقين الأوائل أصبحت معروفة على نحو تام على المستويين الثقافي والنظرى ، فإن التحدى لا يزال قائما على المستوى المنهجي وعلى مستوى التحليل . ويصف الدكتور إبراهيم أبو لغد الكتابات الحالية حول الموضوع في تناوله للدراسات حول القضية الإسلامية كما يلى :

١ \_ فى حين أن الاتجاه إلى التعميم أقل وضوحاً اليوم فإن اتجاها نحو مزيد من التناول الموضوعى يظهر ببطء ودارسو التاريخ والسياسة الإسلامية يدركون اليوم تماماً أن الأعمال السابقة عن المجتمعات الإسلامية تعانى بصورة كبيرة من غياب أى مناقشة جادة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التى ربما تكون السبب الرئيسي وراء الصراع في مجتمعات إسلامية عديدة وما زالت تحليلات هذه الأيام تغفل إلى درجة بعيدة مثل هذا العمق أو أنها يعوزها التركيز على العوامل الاقتصادية في الصراع بين طبقات المجتمع المختلفة .

٧ – بمعنى آخر يمكن القول بأمانة إن الدراسات الحالية تؤكد أولوية الأفكار ( بغض النظر عما إذا كانت عميقة أو هزيلة ) ، وإن البدائل يحددها الناس الذين يفكرون ، أكثر مما تحددها الظروف الموضوعية المادية والاجتاعية والبنائية ، وإنه في التحليل النهائي فإن أى مناقشة لصحوة الإسلام أو ( الأصولية الإسلامية ) لا بد أن تجد تفسيرها ليس في الواقع الاجتاعي والاقتصادي للمجتمعات الإسلامية ، وإنما في الطريقة التي يفكر بها المسلمون أو تحدد ردود فعلهم خاصة فيما يتعلق بالغرب ( سواء كان ليبرالياً أو ماركسياً ) .

٣ ـ إن هذه الدراسات مهتمة بالضرورة بالأفكار والكفاح الايديولوجى ،
 ومهتمة كذلك بالمسائل المهمة المتعلقة بهوية الأفكار واتجاهها ، وكل هذه الدراسات

تعكس المأزق الذى تمر به مجتمعات إسلامية عديدة . ومن الناحية الأخرى فإن هذه الدراسات مهتمة بصفة استثنائية بالصراع الاجتماعي / الاقتصادى ، أو بالطريقة التي يشكل بها صراع الطبقات الكفاح الثقافي العام للشعب الذي تسهب في سرد أفكاره ونشاطاته في الحياة .

ونَقْد أبو لغد للكتابات الحاضرة التي تتناول الإسلام هو نقد حاد ولكن له ما يبرره . وثمة استعراض لبعض الكتابات الأخيرة حول الموضوع تفسر ذلك .

فى مقاله (الإسلام والغرب) \_ وهو لسوء الحظ ليس الوحيد من نوعه \_ يفسر مونتجمرى وات ظاهرة (الصحوة الإسلامية) بأنها نتاج شعور سائد بانعدام الأمن بين المسلمين نتيجة المحاكاة المبالغ فيها للغرب . ويقول وات : «إن الصحوة الإسلامية هي حركة حقيقية من جانب الناس العاديين الذين يعتصمون بحبل الدين والسلفية ، الذين ألمت بهم حالة انعدام الأمن . فنتيجة محاكاة نهج الغرب في الكثير من مناحي حياتهم اليومية فإنهم يشعرون بخطر فقدان هويتهم الحضارية كمسلمين . وكان من نتيجة ذلك أن الصحوة الإسلامية تركز على المسائل التي تعيد تأكيد هوية الناس الإسلامية واختلافهم عن الغرب ، وخاصة تحريم الحمور والربا ، والدعوة لارتداء النساء الحجاب ، وبعض المسلمين المنخرطين في الصحوة الإسلامية على وعي بالمشاكل الواهنة في دولهم ، ولكن الشيء نفسه لا ينطبق على الصحوة الإسلامية الإسلامية كحركة ،

إن هذا مثال صارخ على نوع الكتابات التي ينتقدها إبراهيم أبو لغد . إن وات في هذا المقال لا يطرح فقط واحداً من مظاهر أزمة بنائية معقدة تؤثر على الأمم الإسلامية ويجعل منه عاملاً سبيباً ، بل يجعله العامل السببي الوحيد الذي يستند إليه في تفسير الصحوة الإسلامية .

ويتسم المقال بالتجاهل التام لأى محاولة لتحليل الحقائق السياسية والاجتاعية

والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية ، ناهيك عن العلاقات الجدلية بين مكونات أى نظام بما ينطوى عليه من صراع وتكيف .

وفى النهاية يستدرك وات التنوع الهائل فى تيارات الصحوة حيث يخلص إلى : أنه يجب لفت الانتباه أخيراً إلى حقيقة أن ما تجده وسائل الإعلام الغربية ذا قيمة إخبارية عن الصحوة الإسلامية يميل إلى كونه موضوعات تتعلق بالعلماء المسلمين ذوى العقلية المحافظة وإسلامهم الأصولى . إن هذا يؤدى إلى رسم صورة مضللة . وإذا أردنا التصحيح فإن من الضرورى التأكيد على أن هناك مسلمين أذكياء يتمسكون بدينهم الإسلامي ويؤدون فرائضه دون أن يصمموا على أنه ليس هناك ما يمكن أن يتعلموه من الغرب .. إن هؤلاء المسلمين المتحرري العقول يشملون رجال الحكم وكبار الموظفين المدنيين والكتاب والمثقفين وأساتذة الجامعات بمختلف أنواع دراساتها ، وغيرهم ممن تلقوا تعليماً على غرار التعليم الغربي . إن هؤلاء يعون أنواع دراساتها ، وغيرهم ممن تلقوا تعليماً على غرار التعليم الغربي . إن هؤلاء يعون الغرب ، دون أن يتخلوا عن توجيه النقد لما هو سيء في العالم الغرب النوامهم بالبقاء في حظيرة الإسلام ولكنهم يدركون في نفس الغرب ، انهم على التزامهم بالبقاء في حظيرة الإسلام ولكنهم يدركون في نفس الوقت أن المسلم الفطن في عالم اليوم عليه أن يجد من خلال الاتصال بالغرب إجابات عن أسئلة لا تتعرض لها الكتب التقليدية (كتب التراث )\*

ومن الواضح أن الخلاصة التي وصل إليها البروفيسور وات تشير إلى خلط مازال باقياً من التراث الاستعماري المبكر للمدرسة الغربية في التفكير .

إن النقد الذي يوجهه أبو لغد صائب أيضاً في ضوء مقالات مثل المقال الذي كتبه ديريك هوبوود .

يبدأ المؤلف مقاله الذي كتبه بعنوان (حركة تجديد في الإسلام) بقول واضح جاء فيه : ( حذار من الوقوع في إطلاق الأوصاف العامة التي قد تؤدى إلى تسطيح الموقف ، .

وهو أيضا يبدى حساسية إزاء استخدام المصطلحات التي تصف الظاهرة التي نصدد مناقشتها . ويقول في ذلك : « إن من الضرورى اختيار المصطلحات التي تستخدم في تناول الموضوع بعناية . إن الافتراض العام بأن الإسلام يمر بمرحلة إحياء يمكن أن يكون مضلًلا . إن الإحياء يعني إعادة الحياة إلى شيء ما بعد موته ، أو على الأقل بعد أن كان في النزع الأخير . ولا شيء من هذا \_ في الحقيقة \_ ينسحب على الإسلام . لقد ظل الإسلام عاملا دائم التأثير في حياة المؤمنين به طوال قرون ، ولكنه صار واضحاً بالنسبة للغرب فقط في السنوات الأخيرة » .

ويدرك المؤلف أيضا أن الحركات والنشاطات الإسلامية ظاهرة متكررة فى تاريخ الإسلام ، ولذلك فإن شعوراً ما بالاستياء ينتاب القارىء عندما يرى أن إلمؤلف بعد هذه البداية الحساسة يصف باقتضاب شديد الأوضاع التى نشأت فى ظلها هذه الحركات فى مصر والسعودية ونيجيريا ، ثم يتبع ذلك بتحليل مختصر يؤدى به إلى استنتاج مماثل تقريباً لذلك الاستنتاج الذى وصل إليه مونتجمري وات . إنه استنتاج يأخذ على نحو خاطىء أحد المظاهر أو حتى أحد عوامل القضية كسبب .

إن هذا واضح فى قوله: «إن الواقع الراهن للإسلام هو ، بصورة ملحوظة للغاية ، رد فعل على تغيير سريع غير محتمل خاصة بين الشباب .. رد فعل على ضغوط الحياة المعاصرة التى يتحولون ضدها بدافع الحنين إلى هدوء الفترات الأولى ، وهو رد فعل ضد الغرب الذى خرّب الحياة والقيم التقليدية ، وهو ما يردون عليه بالتمسك بقيم معروفة ومجربة ، إنه رد فعل ضد فساد وتحلل هؤلاء الذين خضعوا لإغراءات الثروة والحياة العلمانية ».

إن المشكلة بالنسبة لهذه التفسيرات كما يشير أبو لغد أنها تقلل من شأن ( القضايا والمظالم الاجتماعية والاقتصادية الملحة ) . وما يقوله وات حول أن بعض المسلمين المنخرطين في البعث الإسلامي يدركون مشاكل بلادهم بينها هذه المشاكل ليست

من بين اهتمامات الصحوة الإسلامية ، هو كلام مضلل نوعاً ما .

ويتصدى لهذا الكلام الدكتور سعد الدين إبراهيم فى دراسته بعنوان (تشريح الجماعات الإسلامية المسيَّسة فى مصر). وهذه الدراسة شملت ٣٤ من أعضاء جماعة التكفير والهجرة وأعضاء الجماعة التى قامت بعملية الفنية العسكرية. وتبين الدراسة أن جميع هؤلاء الأشخاص باستثناء خمسة (أى ٢٩ من بين ٣٤) تخرجوا في الجامعات أو كانوا في طريقهم إلى التخرج (أى كانوا مقيدين في الجامعات وقت إلقاء القبض عليهم)، أما الباقون فقد تخرجوا من المدارس الثانوية.

ومن حيث المهنة فقد كان ١٦ فقط ( ٤٧ ٪ من الأعضاء ) ممن لهم عمل ( وكان الباقون من الطلاب ) . وكان معظم هؤلاء من أصحاب المهن ( ١٦ من ١٦ ) الذين يعملون في الحكومة ؛ كان منهم خمسة مدرسين وثلاثة مهندسين وطبيبان ومهندسان زراعيان . وكان هناك ثلاثة من أصحاب المهن الحرة ( صيدلي وطبيب ومحاسب ) . وكان أحد هؤلاء الأعضاء سائقا لأتوبيس إحدى الشركات . وكان من بين الأعضاء المقيدين كطلاب وقت الاعتقال ( ١٨ أو ٥٣ ٪ ) منهم ستة يدرسون الهندسة وأربعة يدرسون الطب وثلاثة يدرسون الزراعة واثنان يدرسان علوم الفنية العسكرية وواحد يدرس الآداب .

ويقول سعد الدين إبراهيم عندئل : « من الجدير بالذكر أن أربعة من التخصصات الدراسية الرئيسية التى انخرط فيها هؤلاء تتطلب درجات عالية فى الامتحان الذى تعقده الدولة وهو امتحان الثانوية العامة كمؤهل لدخول الجامعة . وهذه الفروع هى الطب والهندسة وعلوم الفنية العسكرية والصيدلة . وقد التحق بهذه الأفرع الأربعة ١٤ من ١٨ ممن كانوا طلاباً (أى ٨٠٪) . وبمعنى آخر فإن من انضموا إلى الجامعتين من الطلاب كانوا بالضرورة من المتفوقين » . وأخذاً فى الاعتبار بهذه التتاتج ، وبالعودة إلى ما قاله البروفيسور وات نجد أن

من الضرورى التساؤل حول ما يعنيه به ( الوعى ) . هل هو يتحدث عن الوعى الثقافى ، أو الوعى السياسى أو مجرد الشعور بالسخط الناتج عن تحمل عبء معظم المشاكل ؟ ولو كان البروفيسور وات يتحدث عن الوعى الثقافى أوالوعى السياسى بالنسبة لهذه القضية فإن دراسة الدكتور سعد الدين إبراهيم عن الجماعة الإسلامية في مصر ودراسة الدكتور حميد الأنصارى عن الشبان الإسلاميين فى السياسة المصرية تمثلان تحدياً خطيراً للنتائج التى وصل إليها وات حول هذا الموضوع .

لقد وجد الدكتور الأنصارى خلال استعراضه للأصول الاجتماعية للمعتقلين والمتورطين في قضية الجهاد أن: « الأغلبية الساحقة من هؤلاء الشباب لا تنحدر من الصفوة الريفية التقليدية التي تقدم المساندة الأساسية للأنظمة المتعاقبة في مصر ، ولا تمثل الطبقات الوسطى وفوق الوسطى التي تعيش في المدن \_ وهي طبقات ذات نفوذ \_ إنهم في أغلبهم يمثلون قطاعا بعينه في الطبقة المتوسطة الدنيا التي تحتل الوظائف محدودة الدخل . وما يجعل هذا القطاع من المجتمع ذا خصائص فريدة ، وعيه السياسي ، ومعرفته العالية نسبياً بالقراءة والكتابة ، وأنماطه الحركية الأعلى . وحتى من ليس لهم عمل منهم استفادوا من التعليم الفني » .

وتؤكد دراستا سعد الدين إبراهيم وحميد الأنصارى على حقيقة أن معظم شباب الجماعات الإسلامية من ذوى الأصول والخلفيات التي تنحدر من الطبقة المتوسطة الدنيا ، أى من قطاع يمثل ما يقرب من أغلبية الشعب المصرى . وهذه الأغلبية هي الطبقة المحرومة نسبياً في أغلب الأمر كما تبين ذلك معظم الدراسات حول آثار سياسة الانفتاح على المجتمع المصرى .

ولذلك فإنه يكون من قبيل التبسيط المخل أن يتم قصر الوعى على مجرد الوعى الثقافي أو السياسي في نظام أثبت أنه يقدم امتيازات لأقلية من الناس ، بينا يضر بالأغلبية الغالبة ، وفقا للدراسات التي وضعها أساتذة مشهود لهم في الاقتصاد مثل

جلال أمين وسمير أمين وجودة عبد الخالق.

وما يثير الاهتمام أيضا ذلك المقال بعنوان ( لماذا يثير الحجاب أعصاب الجنرالات ) . والمقال يصف حالة ثلاث نساء تركيات يشير إلى أنهن خضن معركة مع العلمانية في تركيا . وإحدى هؤلاء النسوة خبيرة في الطاقة الشمسية وتعلمت في الغرب ، وهي أستاذة مساعدة بجامعة إج في أزمير . وقد ظلت هذه السيدة محرومة من التدريس لسنوات لرفضها نزع الحجاب .

ويشار إلى حالة السيدتين الأخريين في مجلة (أرابيا) ARABIA كالتالي : إحدى الحالتين ربيعة يلمز التي تخرجت في كلية الطب في اسطنبول . لقد كانت شعلة نشاط وهي طالبة ، وكانت تنال أعلى الدرجات بين زملائها . ووفقا للتقاليد كان المفروض أن تلقى خطاب التخرج نيابة عن دفعتها . ولكن ربيعة حُرمت من هذه الفرصة فقط لمجرد أنها ترتدى غطاء رأس . إنها مسلمة ملتزمة وترتدى هذا الغطاء الذي يشبه القبعة ، وهو غطاء الرأس الوحيد الذي تسمح به السلطات في تركيا . وتقول ربيعة : « إني لا أريد أن أحمل نفسي على الاعتقاد بأن القرار التخذ لأني أغطى رأسي » .

والحالة الثانية كانت لفتاة تدعى آيسى تورومان التى لم تكن فى مثل حظ ربيعة ؛ ففى عام ١٩٨٣ وبينها كانت فى السنة الدراسية السادسة فى كلية الظب بجامعة أنقرة ، وكانت بينها وبين التخرج خمسة أشهر ، قيل لها إن عليها أن تختار بين نزع غطاء رأسها وبين ترك الكلية . واختارت آيسى ترك الكلية وفقدان الأمل فى أن تصبح طبيبة ، وهى الآن جليسة المنزل غير آسفة على شيء . وتقول : « لم يكن محكنا أن أرضخ وأكشف رأسى ، لم يكن أمامى خيار » .

ودون المضى إلى حد التعميم بالنسبة لمستوى تعليم أعضاء الجماعات الإسلامية الذى يجعل قضية عدم الوعى بمشاكل بلادهم أمرا غير وارد ، فإن هناك العدد الكافى من الحالات التى تلقى الشك على ما يقوله وات أو غيره فى هذا الأمر . ويقول سعد الدين إبراهيم \_ وهو يكتب عن تيار رئيسى فى نمط تفكير المستشرقين \_ إنهم يتناولون الإسلام فى صور خيالية ، ولا يقيمون له اعتباراً فى أبنية المجتمع المتغيرة .

ويعترف مارشال هو دجسون فيما كتبه بعنوان (مشروع الإسلام) ، بضخامة وتعقيد التحدى الذى يواجه أى محاولات لفهم الإسلام. وليست المشكلة \_ وفقا لما قاله \_ هى ما إذا كانت هذه المحاولات قد نبعت من داخل أو من خارج تراث الإسلام ، ولكن على خلاف ذلك كما يقول أدموند بورك وهو يفسر ما يقوله هو دجسون ، إن هذه المحاولات قائمة على « وعى ذاتى منهجى مضطرد ، وبالتسليم بالتوترات بين التراث العظيم للمرء وبين تراث الإسلام ».

إن أهمية استنتاج هودجسون القائل: «إنه ليس ضمانا للبصيرة المتزنة أن يكون المرء مسلما » تكمن في التواضع الذي يميز مدخله إلى دراسة التاريخ وهو تواضع يتعارض مع المداخل الاستشراقية النخبوية التي تنظر إلى التاريخ بمحدودية وإلى الواقع من خلال ثنائيات تجعل من نصيب الآخرين القدر الأكبر من السلبية . واعتراف هودجسون بأن هناك توترات وبالتالي تناغما داخل كل تراث ، ولكن هناك أيضا بين التراثات المختلفة جدل ، هو اعتراف يؤدى إلى تحليل أكثر موضوعية للواقع .

ويتمسك أيضا بالنظرة المتصلة بالتفاعل بين ما هو داخلي وما هو خارجي من العوامل كتّاب مثل علي الدين هلال ، الذي يقوم تفسيره له ( الصحوة الإسلامية ) على ما يصفه بأنه تحليل تكاملي . وهو يقول : « لقد كانت هناك اقتراحات بأن هناك مجموعتين من العوامل التفسيرية بشكل عام وهما الداخلية والحارجية . ومؤيدو العوامل الداخلية يستخدمون علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وأدبيات العلوم

السياسية في تحليلاتهم . وعلى ذلك فإن ( الصحوة الإسلامية ) تُفَسَّر على أنها ( أحد الأعراض ) لمجتمع فى أزمة . ومؤيدو العوامل الخارجية يشيرون إلى متغيرات مثل النشاطات الخارجية للدول العربية الغنية وخاصة السعودية وليبيا ، فى مساندة الجماعات الإسلامية أو أثر الثورة الإيرانية . ولقد كان اتجاه معظم المؤلفين إلى التركيز على مجموعة من العوامل على حساب العوامل الأخرى . والحقيقة أن العوامل الختلفة تتفاعل مع بعضها البعض . ولهذا فإن تحليلاً تكاملياً لا بد أن يأخذ المجموعتين فى الاعتبار » .

وإدراكاً منهم لقيمة المنهج التكاملي فان علي الدين هلال وكتَّاباً آخرين مثل راكمًا منهم لقيمة المنهج التكاملي فان على الدين هلال وكتَّاباً آخرين مثل راء الحالة والتعميمات الشاملة الحالة الحالة المائد الشاملة المناملة ال

ويرى هؤلاء الكتاب أن المنظور الكلّي ذو قيمة أكبر في تفسير شمول التيار الإسلامي . وفي مقالة بعنوان ( الثروة البترولية والصحوة الإسلامية ) يوضح بايس الموقف قائلاً : « ما الذي أثر على المسلمين وجعلهم يتحولون إلى الإسلام باعتباره رابطة سياسية ونموذجاً اجتاعياً ؟ بالرغم من المقالات التي لا تحصى في الصحف والكمية الكبيرة من الدراسات فإن تحليلات قليلة أحاطت بالصحوة الإسلامية في مجملها . إن الأغلبية ينظرون فقط إلى الدول كل على حدة . ومجرد بحث أسباب تطورات دولية مثل الإرهاب أو التضخم لايمكن الوصول إليه بدون نظرة شاملة إلى السياسة والاقتصاد ، وهكذا فإن تفسيراً للصحوة الإسلامية الدولية يتطلب منظوراً واسعاً . إنه لا يكفى النظر إلى الدول ثم جمعها معاً في نمط واحد . ولو أن هناك تفسيراً واحداً يمكن أن يتناول نمو المشاعر الإسلامية خلال السبعينات في منافق مثل نيجيريا وليبيا والفلبين فإن من الضروري أن يلمس العالم الإسلامي ككل . إن الصحوة الإسلامية أكبر من مجموع الأحداث في الدول الإسلامية

المختلفة . ما هي مجريات التغيير الأكبر التي تصيب هذه الدول بصورة جماعية ؟ » .

ومن الجدير بالإشارة إليه أن هناك اعترافاً سواء كان ضمنياً أم صريحاً فى معظم الكتابات الأخيرة عن الشرق الأوسط بزيف الاقتناع السابق الوصول إليه بأن القومية حلت محل الإسلام كقوة اجتماعية ، وأن الإسلام ينزوى بعيداً .

ويقول فؤاد عجمى فيما كتبه بعنوان ( المأزق العربى ) : « إن الفصل الذى أوجده المثقفون العلمانيون العرب بين العروبة والإسلام لم يصنعه المواطن الأقل تعليماً . فهذا المواطن يرى أن الاثنين متلاحمان ، وقوتان متطابقتان تقريباً » .

ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن من بين الكتابات الحديثة عن الشرق الأوسط والعالم الثالث ، برغم الاختلافات في المنظور والمداخل المتنوعة ، ما اشتمل على الاعتراف سواء في الوعي أم اللاوعي بدور الجماهير في تحديد التغيير الاجتماعي . والإسلام ، وهناك أيضا اعتراف بقوة الإسلام ذاته كعامل في التغيير الاجتماعي . والإسلام ، كما أشار على شريعتي ، هو : « المدرسة الفكرية الأولى التي تعترف بالجماهير باعتبارها الأساس والعامل الواعي الحيوى في تحديد مسار التاريخ والمجتمع . وليست النخبة كما اعتقد نيتشبه ، أو الأرستقراطية والنبلاء كما زعم أفلاطون ، وليست الشخصيات العظيمة كما قال كارليل وايمرسون ، ولا ذوو الدماء النقية كما تخيل الشخصيات العظيمة كما قال كارليل وايمرسون ، ولا ذوو الدماء النقية كما تخيل يوليوس قيصر ، ولا القساوسة أو المثقفون » .

• • •

## الإسلام بين المد والجهزر

يبدو أن ( البديل الإسلامي ) ، كما سنحاول أن نبين عبر فصول هذا الكتاب ، ظاهرة متكررة في تاريخ مصر الحديثة . وهو بديل لايعنى كثيراً بتأكيد الإسلام كديانة ، كما أنه لم يعد مادة للجدل ولم يكن كذلك لفترة طويلة من الوقت ، وإنما هو بديل يعنى بتفسير وإثبات الإسلام كحضارة وثقافة ومنهج حياة . وهذا المعنى يشير بوضوح إلى أن الإسلام بدون شك قوة متحركة ( دينامية ) .

وقبل المزيد من تفصيل موضوع (البديل الإسلامي)، من الضرورى أن نتناول الميجاز الجدل بين الكُتّاب حول الأعراض الأخيرة للظاهرة التي نتناولها بالبحث والحقيقة أن التعبيرات المتعددة التي استخدمت في موضوع الظاهرة الإسلامية أو لوصفها لذات دلالة بما يكفي لإثبات وجود مثل هذا الجدل وهي تعبيرات مثل (الإحياء الإسلامي) أو (الصحوة الإسلامية) أو (الإسلام الأصولي) أو (البديل الإسلامي) . وهذه التعبيرات متواترة في الكتابات الحديثة . وخلال هذا الكتاب فضلت استخدام التعبيرات التالية على التوالي أو وفقاً للسياق :

\* التيار الإسلامي ( وقد استخدمت هذا التعبير عند الحديث عن وجود حركة الجماعية عامة ) .

- \* الظاهرة الإسلامية .
- \* الحركات الإسلامية.
- \* الجماعات الإسلامية .
- \* وأخيراً ، البديل الإسلامي .

ويشير التعبير الأخير إلى بديل كان موجوداً على الدوام في الحياة اليومية للمصريين . إنه بديل يتفق أو يختلف مع حدود الأمر الواقع ويصبح قضية في أوقات الأزمات . إنه يصبح \_ كما تقول إيفون يزبك حداد \_ طريقة للسعى إلى « ليس فقط إثارة المشاعر بل توليد الحماس الشديد والالتزام بعمل شيء ما » . إنه يصبح إيديولوجيا \_ كما يقول ستيفن همفريز \_ يتم من خلالها تحديد اللغة من خلال الموضوع المثار أكثر مما تتحدد ببنائها أو وظيفتها . والموضوع في هذه الحالة هو حديث يومى عن القرآن وحياة الرسول .

وبالتالى اخترت تعبير ( البديل ) باعتباره أكثر دقة في وصف وجود وتعايش عملية مستمرة تحمل في داخلها إمكانية اكتساب قوة دافعة عندما يكون هناك إدراك لتحد أو تهديد لحدود الأمر الواقع ، أو لنقل ، عندما يكون هناك شعور بالحاجة إلى إعادة تأكيد هذه الحدود كطريقة لجعل ما هو غامض واضحاً ، وهكذا يقدم دليل عمل مطلوباً .

ولم استخدم تعبيرات (الإحياء) أو (الصحوة) أو (الأصولية) في هذا الكتاب إلا عند الاقتباس. وأسباب مثل هذا الامتناع كثيرة. وبادىء ذى بدء فإنه برغم حقيقة أن الكتاب يستخدمون مثل هذه التعبيرات كمترادفات، بينا يستخدمها الآخرون باعتبار أنها تعنى أشياء مختلفة ، فإنه ليس هناك إجماع حقيقى إلى الآن على (المصطلحات) التى تعبر بأفضل طريقة ممكنة عن الظاهرة الإسلامية. وهذا الجدل حول التعبيرات يعكس بلبلة بين الكتاب ناتجة عن:

الله المعلق المفاهيم وتقسيمات الفكر الغربية على ظاهرة ليست غربية .
الله المعلوم في \_ أو تحليل \_ موضوع يعتبر بالنسبة للكثيرين غربياً عنهم ، إن لم يكن ثقافياً ، فاجتماعياً أو عاطفياً . ويضاف إلى ذلك الصعوبة التى يمكن القول إنها موجودة في أي بحث ، برغم أن ذلك أكثر وضوحاً في حالة الإسلام بسبب طبيعته المسهبة والنافذة في حياة المسلمين ، أي صعوبة مواكبة عملية لا تزال تتطور ، فضلاً عن أنها معقدة ومتشابكة .

" \_ محاولة استخدام تعبيرات أو مفاهيم لوصف ظاهرة تعتبر مكوناتها محل اختلاف بين الكثيرين الداعين اليها ، بل يرفضها البعض صراحة ولا يرتاح لها آخرون . ومفهوم ( الإحياء ) يوضح هذه النقطة حيث حصلت على الإجابات التالية خلال مقابلات لدى طرحى أسئلة عن وجود مثل هذا المفهوم أو صحته (\*) . وهذه الإجابات نماذج توضح البلبلة التي نتحدث عنها .

الإجابة: بادىء ذى بدء لايمكن مناقشة الحركة الإسلامية في السبعينات دون الحديث عن الثلاثينات. إن ما نشهده الآن هو امتداد لحركة بدأت في الثلاثينات ، والحركة الإسلامية لم تشهد تجديداً في السبعينات . ليس هناك إحياء في السبعينات ، لقد حدث الإحياء في الثلاثينات وكان في خط مواز لحركة ثقافية وأدبية . ( الإحياء ) يمكن أن يوجد فقط في بيئات ليبرالية ( تحررية ) ، ولسوء الحظ كانت

<sup>( \* )</sup> أجريت هذه المقابلات مع :

<sup>(</sup> ١ ) شخصية قيادية في حركة « الإخوان المسلمين » القديمة .

<sup>(</sup> ٢ ) شخصية قيادية في حركة ( الإخوان المسلمين ، الحالية .

<sup>(</sup>٣) عضو شاب في الحركة الحالية نفسها .

<sup>(</sup> ٤ ) عضو سابق في جماعة ، رفض الإفصاح عن معلومات عنها .

وقد تم إجراء مقابلات أخرى ، ولكن الإجابات لم تختلف عن هذه الإجابات التي أعرضها على القارىء .

هناك ليبرالية أكثر بكثير أثناء الملكية مما هو حادث في الوقت الحاضر ، وقد سمح الدستور الحالى . القديم بحرية أكثر مما يسمح به الدستور الحالى .

مسؤال: يتحدث بعض الناس عن (إحياء إسلامي) عندما يصفون فترة السبعينات. هل تتفق مع هذا الوصف ؟

الإجابة: مفهوم (الإحياء) ينطوى على بعث الروح في شيء معدوم ، والإسلام ليس معدوماً حتى يكون في حاجة إلى ذلك . ليس معدوماً حتى يكون في حاجة إلى (إحياء) ، ولن يكون في حاجة إلى ذلك . ما حدث أنه نتيجة لجهود الإخوان المسلمين منذ عام ١٩٢٨ ، استيقظ الوعى الإسلامي بعد فترة طويلة من الغفلة ، إن هناك عودة إلى المطالبة بتطبيق كل من الشريعة الإسلامية والقيم الإسلامية باعتبار أن ذلك التطبيق هو الوسيلة الوحيدة التي تعيد للأمة الإسلامية وضعها كقوة دولية . ولذلك فالقضية هي قضية وعى استيقظ .

سـؤال: هل هناك (إحياء إسلامي)؟

الإجابة: هناك (إحياء) في الإسلام السياسي وليس هناك شك في ذلك ... ويُحدث (الإحياء) في فترات الحرية . وقد كانت فترة السبعينات أكثر حرية نسبياً من الستينات ، مما ساعد على تشجيع (إحياء) الإسلام السياسي الذي أعطته الثورة الإيرانية دفعة ، وكذلك فشل التجارب السابقة مع نظم الفكر الأخرى مثل الاشتراكية والرأسمالية وغيرهما . وهناك عامل آخر ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار وهو حقيقة أن الشعب المصرى عميق التدين ، والإسلام بالنسبة له طريقة حياة كاملة . إنه دين ودولة .

مسؤال: يتحدث بعض الناس عن (إحياء إسلامي). هل توافق على ذلك ؟ وإذا كان الأمر كذلك هل يشمل الإحياءُ الإسلامَ ككل متكامل (دين ودولة أو دين وسياسة)، أو واحداً فقط من هذه المكونات ؟ الإجابة: مفهوم ( الإحياء ) مفهوم أجنبى ، وهو غير دقيق في حالة الإسلام . لقد مر الإسلام بفترات مد وجزر ، وتلك حركة مستمرة سوف تتوقف فقط عندما تأتى ساعة الحساب .

إن هناك الكثير بالنسبة لمفهوم ( الإحياء ) وتطبيقه عندما يتعلق الأمر بالحركة الإسلامية . والأصولية ، من الناحية الأخرى ، هي مفهوم آخر تم استخدامه عند تناول الحركة الإسلامية . وفي مقال له بعنوان ( الأصولية الإسلامية المعاصرة بحاولة للفهم ) يعرف الدكتور سعد الدين إبراهيم ( الأصولية الإسلامية ) بأنها « الإيمان بالفروض والوصايا التي يقضى بها الإسلام في كتابه المقدس ، القرآن ، وكما تعدث عنها ومارسها النبي محمد ( السنة ) . وبمعنى آخر ، فإن الأصولية الإسلامية هي عودة إلى المنابع النقية للدين وتخليصه من كل الشوائب والبدع والتحريفات التي علقت بجسم الإسلام الفكرى والسياسي والاجتماعي » .

ووفق هذا التحديد فإن الكثيرين يفهمون (الأصولية الإسلامية) على أن مكوناتها ضد التحديث (أي قبول الحضارة)، ومن ثم إضفاء طبيعة ارتدادية (رجعية) على إمكانية التغيير، وهذا الافتراض مضلّل نوعاً ما كما يلاحظ (جاك بيرك) في كتابه (الإسلام والتحدى).

إن التعرف عن قرب على عقليات وكتابات الدارسين المسلمين المحدثين ومؤيدى الاتجاه الإسلامي يبين أن هناك فرقاً لديهم بين التحديث ( الإقبال على التحضر والحضارة ) وبين التغريب ( الإقبال على الغرب وقيمه ) . وعندما يكون التحديث بمعنى التكنولوجيا والعلم فليس هناك رفض له إلا بين أقلية تعتبر هامشية بالنسبة

للحركة التى تمثل التيار الرئيسى . وعكس ذلك صحيح ، فالتحديث بهذا المعنى يعتبر ضرورة إذا كان للأمة الإسلامية أن تتقدم وبالتالى يكتب لها البقاء (\*) .

ومن الناحية الأخرى فإذا كان التحديث يعنى تبنى أنماط التفكير والقيم وأنماط السلوك الغريبة على الإسلام فهنا تكون مشكلة . وفي المؤلَّف الذى وضعته بعنوان ( الإسلام المعاصر والتحدى التاريخي ) ، تتحدث إيفون يزبك حداد بحساسية مطلقة عن التركيبة الخاصة الثقافية والعاطفية والروحية للمسلم .

ويعد الاقتباس الذي قدمته من كتاب (معنى التاريخ) لنيكولاس بيرديايف، واستخدامها لهذا الاقتباس لوصف العلاقة بين الماضى والحاضر بالنسبة للمسلم تصويراً لدرجة عالية من الإحساس بهذه القضية (\*\*\*).

ومن هنا فإن مفهوم بيرديايف لوظيفة التاريخ: « إنه يؤلف بين عنصرين ، العنصر المبدع والعنصر المحافظ . والعملية التاريخية تكون مستحيلة بدون اتحاد هذين العنصرين . وأعنى بالعنصر المحافظ رابطة مع الماضى الروحى ، تراثاً داخليا وقبولاً لميراث الماضى المقدس . ولكن التاريخ يتطلب أيضاً عنصراً ديناميكياً \_ مبدعاً ، وتتابعاً مبدعاً وهدفاً ، ودفعا إلى الصدق مع النفس ، وهكذا فإن الجرأة المتحررة والمبدأ المبدع يتعايشان برابطة داخلية ومشاركة عميقة مع الماضى ، وغياب أي من هذين العنصرين يبطل المسلمات التاريخية » .

<sup>(</sup> ه ) يشير سيد نصر في مؤلف له بعنوان و الإسلام ومعضلة الإنسان الحديث ، ، إلى أن العلم بالنسبة للمسلمين المحدثين مرادف للتقدم ، وبالتالى فإن عدم القدرة على إنجاب العلماء يعنى الانحطاط . ويقول المؤلف : إن هذا المفهوم للانحطاط المبنى على الفكر الغربى مفهوم زائف .

ويقول: « من المؤكد أن الانحطاط كما صوره هؤلاء الكتاب المسلمون المحدثون الذين تبنوا تماما معايير غربية للحكم على الأشياء لن يجعل هناك حضارة إسلامية إذا نظر إلى العالم الإسلامي في تاريخه المبكر ، كما تقدمه هذه المجموعة ، ولن يكون هناك أثر باق من هذه الحضارة لكي ينمو من جديد في القرن الحاضر . والمفروض بهذه المعايير أن الحضارة الإسلامية ماتت منذ زمن ولم يبق من الاهتمام بها سوى الاهتمام في مجال علم الآثار ، وهو مايقول به الكثيرون من المستشرقين .. ،

 <sup>(</sup> ٥٠٠ ) الاقتباس الذي تقدمه المؤلفة من كتاب ( معنى التاريخ ) يبين العلاقة بين الماضى والحاضر بالنسبة للمسلم وأهميتها ، ولكن المؤلف لم يقصد هذا ، كما تشير إيفون يزبك حداد .

وهناك ملاحظة مهمة أخرى قدمها الدكتور محمود إسماعيل حول الحركات السرية في الإسلام ، وحول هذه الحركات يقول إنه كان من الطبيعي تماماً أنها تلجأ في كفاحها ( المشروع ) إلى وسائل متنوعة ، وقد أوحي بهذه الوسائل خصب وتنوع الميراث الثقافي لدار الإسلام . ولهذا اختار الفكر الإسلامي من هذا الميراث ما لا يتناقض في جوهره مع الإسلام .

وأكثر من ذلك يقول الكاتب: إن تحرر الإسلام وانفتاحه أدى إلى حمايته من الحفر ، ويقول المؤلف أيضاً: إن العقل الإسلامي اخترق كل مكان من أجل اكتشاف الحكمة والمعرفة ، ولكى يستكشف أيضاً العلاقة بين ما تجمع من المعرفة وبين العصر الراهن وقضاياه ، ثم استطاع أخيراً أن يضفى شخصيته الفريدة على كل هذه المعارف . ولذلك يرى محمود إسماعيل أن من الطبيعي أن تستغل القوى المتعارضة داخل الحركات الإسلامية كلا من التراث التقليدي والأفكار والاتجاهات المستوردة في صياغة مفاهيمها النظرية وتشكيل تنظيماتها السياسية .

ولتوضيح ذلك يشير إلى آثار التراث اليهودى والفكر الإغريقى والاستشراق الذى اخترق إيديولوجيات الجماعات اليسارية السرية داخل الإسلام ، وبالتالى ، تشكيل تنظيمها السياسي والاجتاعى بدون أن يكون هناك في كل ذلك ما يتعارض بصورة جوهرية مع روح الإسلام .

وتتحدى وجهتا نظر جاك بيرك ( البحث عن الأصالة ) ومحمود إسماعيل ( إسلام انتقائى ) الفكرة التى تقول إن الإسلام قطب سالب للعلم والتكنولوجيا والتقدم .

والأحداث الأخيرة أيضاً تنفى الافتراضات التى تقول إن الإسلام يضعف نتيجة للتقدم وانتشار التكنولوجيا والعلم . والحقيقة أن المسلمين يعيشون في واقع متخلف . وهذه الحقيقة يعترف بها جميع الكتاب المسلمين ، ولكن ليس السبب فيها ضعفا موروثا في الإسلام . وتتجه معظم المحاولات لتفسير سبب هذا التخلف إلى القاء اللوم على المسلمين الذين لم يستطيعوا تأمين حدود واقعهم المعاش ، وأيضاً على القوى الاستعمارية والحضارات المتنافسة التي تداخلت مع التقدم الطبيعي للحضارة المتقدمة وهي الإسلام .

والفرق الرئيسي بين مثل هذه التفسيرات هو مقدار اللوم أو المسئولية الملقاة على عاتق كل طرف من هذه الأطراف . وعند بعض الكتَّاب تسيطر النغمة التي تتحدث عن مؤامرة ، وفي كتابات أخرى يتم توزيع اللوم بالتساوى إلى حد ما .

وهناك نوع آخر من التفسير يقدمه أنور الجندى ، الذى ينظر إلى تأخر المسلمين بطريقة فلسفية ، باعتبار أن هذا التأخر هو أحد مظاهر وضع يشمل جميع الحضارات ، أو أنه قانون تاريخى . ووفقاً لرؤية الجندى ، فإن الإسلام بالتأكيد حضارة متفوقة . ولكن هذه الحضارة ككل الحضارات تقدمت في العمر ، ولذلك لابد أن تموت وتفسح الطريق لحركات أكثر شبابا وقوى أكثر دينامية .

ووجهة نظر الجندى عن الحضارة الإسلامية بمقاييس ( الصعود والسقوط ) تثير الاهتهام على نحو خاص . ورغم أن وجهة نظر الجندى تحتوى على عنصر الحتمية الذى ليس له وجود في تفسيرات محمود الشرقاوى و أ . لوشاتيليه وآخرين ، فإن من الصعب توجيه الاتهام إليه بتبنى موقف قدرى . بل العكس هو الصحيح . فالجندى يحث المسلمين على مواجهة الغرب من أجل استعادة ما هو حق لهم ، وهو حق لهم بفضل حقيقة أن رسالتهم ( القرآن ) رسالة متفوقة . إنها رسالة كاملة وشاملة .

ويقول في ذلك : و إن يقظة الفكر العربى الإسلامي التى جاءت بعد مرحلة الصنعف والتخلف ، إنما انبثقت من قلب المجتمع العربي الإسلامي نفسه وإنها لم تبدأ من خلال حركة خارجية ، أو أنها جرت بمحض الصدفة ، بل هي خطوة طبيعية للفكر العربى الإسلامي وفق قانونه الطبيعى الذى يعطيه دائماً القوة على التجدد من الداخل والقدرة على انبعاث اليقظة مستأنفة طالما وصلت المرحلة السابقة إلى غايتها ».

ويقول المؤلف: « لا يجب النظر إلى تداعى الحضارة الإسلامية بصورة سلبية ، وهو في هذا يختلف عمن سبق ذكرهم من الكتاب الذين يفسرون العملية التاريخية بمعيار مقولة ( البقاء للأصلح ) وذلك على أساس أن الأصلح هو الذي يتضمن حماسة دينية أكبر » .

فعلى الناحية الأخرى ، يرى الجندى التداعى الذى أصاب الإسلام بمنظار أكثر إيجابية . فباعتبار أن الإسلام يحتوى على قوى التصحيح الخاصة به ، فإن البدايات الجديدة ليست تكرارات لما كان ، ولا تعنى بدء كل شيء من جديد . فكل بداية هي إضافة نقت نفسها من النواقص والعيوب ، إنها خطوة إلى الأمام نحو مزيد من التكامل ومزيد من الشمول ، وهي لذلك أكثر تقدمية .

ومن هنا فإن محاولات تناول الظاهرة الإسلامية من خلال التبريرات فقط ، هي في الأساس محاولات سطحية . إن عملية الرجوع إلى الوراء تعتبر ضرورة ، من وجهة نظر الكثيرين ، كجزء من العملية العقلية التي هي نقطة البداية لمنهج المقارنة النقدى الذي عن طريقه يمكن أن تكون هناك نهضة إسلامية .

وفي هذا يقول سيد نصر: «إن الحديث عن نهضة إسلامية في الوقت الذى نقبل فيه بدون أي تمييز كل ما يدعو إليه العالم الحديث يعد من ضروب الحيال وأضغاث الأحلام، وهو حلم لا يمكن أن يتحول في النهاية إلاّ إلى كابوس، واليوم لا يمكن أن يكون هناك نشاط إسلامي حقيقى خاصة على المستوى الثقافي مالم يكن هناك اتجاه نقدى عميق إزاء العالم المعاصر، ولا يمكن أن تكون هناك ممارسة

للاجتهاد في مجال الشريعة الإسلامية من جانب عقل تم تشكيله بواسطة مبادىء التحديث . ورغم كل ما تحدث به المسلمون الداعون إلى التحديث عن نهضة إسلامية طوال القرن الماضى فإن مثل هذا الشيء لم يحدث ، وبالتأكيد ليس بسببهم لأنه كان ينقصهم \_ على نحو محدد \_ هذه النظرة النقدية اللازمة بكل المقاييس ، وكان ينقصهم في الوقت نفسه معرفة عميقة بالعالم الحديث ووسائل تقويم قيمه الزائلة في ضوء المبادىء الخالدة للإسلام . ولقد حان الوقت بالتأكيد بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون الحديث باسم المتقفين المسلمين والذين يريدون تحقيق نهضة إسلامية أن يتوقفوا عن الحديث من وضع الضعيف في مواجهة الغرب وأن يبدأوا تطبيق كلمة ، التفرقة الميتافيزيقية ، الموجودة في أنقى صورها في ( الشهادة ) على العالم الحديث نفسه » .

وأخيراً ، فإنه لا يمكن إنكار وجود عنصر التبرير في الظاهرة الإسلامية . ولكن ، ما هو مقدار هذا التبرير ؟ وماذا هناك أيضاً ؟ عمن نتحدث ومتى ؟ ما هي الصورة التي نناقشها عن ( البديل الإسلامي ) ؟

هذه الأسئلة لابد من طرحها ، إن إهمالها يرقى إلى درجة طمس الرغبة القوية في فهم أفضل لظاهرة نحتاج إلى مواجهتها .

• • •

الفصـل الرابـع

# من الأفغانسي إلى الإسلامبولي

لدى استعراض تاريخ مصر خلال القرن الماضى لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ اتجاها يبدو بمقتضاه أن هناك تلازماً إيجابياً بين الحديث عن ( البديل الإسلامي ) وتأكيده ، وبين إدراك أن هناك أزمة على الجانب الآخر .

كما يُلاحظ أيضاً أنه كلما كان هناك إدراك للموقف على أنه لا يبعث كثيراً على الرجاء كانت الروح العامة التي يجرى في نطاقها الحديث عن هذا البديل أقل تنويراً وأقل ليبرالية ، ولذلك يجب تنبيه القارىء إلى أن مناقشتنا الحالية للبديل الإسلامى :

(أ) تمضى في سياق تسيطر عليه النسبية.

(ب) تتجه إلى مناقشة جوهر الموضوع وليس انتقاله من مرحلة إلى مرحلة (\*) .

<sup>( » )</sup> تشير ايفون يزبك حداد إشارة قيمة إلى اتجاه بين الكتاب المسلمين انحدثين مثل الشرقاوى والجندى وآخرين إلى قياس التقدم ليس بمعيار الجوهر وإنما بمعيار الحركة والتغيير في التتابع ، بمعنى أن ( البديل الإسلامي ) تقدمى ، ليس فقط بسبب فعاليته المؤكدة في الماضى ، ولكن أيضاً لقيامه على قواعد إلهية صالحة للتطبيق إلى الأبد ، وذات فعالية مستمرة في التعامل مع الأوضاع كافة في كل الأوقات . وهذه القواعد هي صبغ قديمة كان لها الفضل في حل مشاكل الماضى وتستطبع حل المشاكل الجديدة ومن هنا مقولة : ( الإسلام صالح لكل زمان ومكان ) .

وفي الفصل الأول من كتابه ( اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار ) يفسر أنور الجندى الموقف السائد الذى أصبحت فيه اليقظة أو العملية الإسلامية حتمية طبيعية كما يلي :

« في مختصر موجز : إن الوحدة الإسلامية العثانية كانت موجة جديدة من موجات الإسلام في حركة التاريخ ، وكان لابد أن تتسم بالقوة من ناحية وبالنقص من ناحية أخرى شأن كل موجة تاريخية ، فقد بدأت قوية شابة ، ثم اعتورها الضعف والركود والتحول ، وكان أبرز مظاهر ضعفها وتحولها اعتادها على القوة . العسكرية وحدها دون أن تعتمد على عملية الصهر والبلورة الفكرية والاجتاعية للأمم والشعوب والأجناس التي كانت في أحضانها .

وميزة الفكر الإسلامي هو قدرته القادرة على تشكيل وحدة الأمة من خلال وحدة الفكر . غير أن العثانيين لم يصلوا في ذلك إلى قدر كبير ، وإن كانوا قد حاولوه ، فقد غلب مزاجهم العسكرى الذى عاش بين معركتين : إحداهما الهجوم والتوسع والأخرى الدفاع والتراجع ، وذلك خلال فترة طويلة بدأت عام ( ١٣٣٦ هـ \_ ١٣٩٦ م ) وظلت قائمة حتى انتهت عام ( ١٣٣٦ هـ \_ ١٩١٨ م ) ، حتى تحولت من الإمبراطورية العثانية إلى الدولة التركية خلال ستائة عام كاملة ، تمثل دورة واسعة من دورات التاريخ ومرحلة تحول ضخمة تطورت عام كاملة ، تمثل دورة واسعة من دورات التاريخ ومرحلة تحول ضخمة تطورت فيها أمور السياسة والحضارة والمجتمعات من وضع إلى وضع . غير أن الإنصاف فيها أمور السياسة والحضارة والمجتمعات من وضع على وضع حتى منتصف القرن الثامن عشر بالرغم من هزائمها في بعض المواقع الفاصلة مثل ليبنته وارتدادها عن أموار فيينا مرتين .

ولما آن لهذه الوحدة الإسلامية العثمانية أن تضعف كان لابد أن تحل محلها قوة جديدة شابة . هنالك صدر من أعماقها صوت جديد هو صوت الأمة العربية التي

كانت قد تركت مكان القيادة السياسية للفرس والترك قبل سقوط بغداد ، وإن لم تتخلّ عن مكان القيادة الفكرية الإسلامية العربية . ومن هنا يمكن القول بأن اليقظة التي بدأت في منتصف القرن الثامن عشر عام ( ١٧٤٠م) على وجه التحقيق في قلب الجزيرة العربية ، إنما كانت تمثل علامة العجز عن ذلك الدور الذي تلعبه الأمة العربية على مسرح الأحداث منذ ذلك التاريخ إلى اليوم في مجال القيادة الفكرية السياسية للعالم الإسلامي ، على أساس أن دور القيادة قد عاد إليها مرة أخرى ، لا استعلاءً ولا تسيداً ، ولكن بحكم مفهوم تاريخي تحليلي للأحداث أشار إليه مفكرو الإسلام من غير العرب ، وفي مقدمتهم كتاب الهند والترك وغيرهم وفلاسفتهم ، وكان العلامة محمد إقبال من أعلى هذه الأصوات . هؤلاء جميعاً الذين تطلعوا إلى أن بواكير اليقظة العربية الإسلامية الحديثة لابد أن تنبثق من قلب الأمة العربية صاحبة الفصحي لغة القرآن ، وحيث مايزال الفكر الإسلامي العربي يحمل طابع الوسطية والتكامل والحركة دون أن ينحرف انحراف ثقافات الأمم الإسلامية الآخرى ، ولم تغلب عليه طوابع الجمود أو الجبرية أو التطرف ولم تسيطر عليه تيارات الفكر الغربي والثقافات الأوروبية والأمريكية، ولا فلسفات اليونان والفرس والهنود القديمة ، فتصبغه بصبغتها أو تفسد جوهره أو تؤثر على شخصيته ومفاهيمه وقيمه الأساسية ».

وفي حين أن الجندى يحدد الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن عشر مكاناً لظهور « اليقظة الإسلامية » ويربطها بالدعوة التوحيدية للإمام محمد بن عبد الوهاب ، فإن الحركة الإصلاحية المؤيدة ( للبديل الإسلامي ) بدأت في مصر بعد أكثر من قرن من هذا التاريخ . وقد ارتبطت هذه الحركة في ذات الوقت بأسماء : جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ( ١٨٧١ – ١٩١٨) .

ويتفق معظم الكتاب الذين تناولوا فترة الاحتلال الفرنسي لمصر على أن البيئة المصرية والعربية كانت مواتية لظهور أمثال هؤلاء الرجال وأفكارهم .

ويصف فؤاد عجمى الموقف بقوله: « بعد الغزو النابليونى لمصر بدأ العرب يشعرون بأن العالم الذى يعيشون فيه لم يكن إلا صورة مشوهة للعالم الحقيقى . وقد أوعزت الانتهاكات الشديدة لنفسياتهم وقيمهم ودينهم ، كما أوعز إحساسهم بوحدتهم التاريخية والثقافية ، إلى حفنة من الرجال مثل محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية في نجد ، وجمال الدين الأفغاني ، ومحمد عبده ، ورشيد رضا ، بمحاولة تجديد الإسلام لجعله قادراً على مقاومة هجمات العالم الحديث من خلال تحقيق التكامل بين أجزاء التراث ومظاهر الحداثة الأقل تخريبا » .

ويصف إلبرت حورانى الموقف قائلاً: « عاش الأفغاني في العصر الذى امتدت فيه القوة الأوروبية فجأة باتساع العالم ، وهكذا لم يكن هناك فيما يبدو بلد بعيد أو مستقل يطمئن إلى استقلاله إلا وأصبح يدرك ضغوط ومنافسات الدول الأوروبية ، ولم يكن ممكنا مناقشة مشكلة سياسية مهما كانت ضئيلة الحجم دون الأخذ في الاعتبار المصالح الأوروبية ».

وأخيراً يقول محمد عمارة : إن السنوات من عام ١٨٧١ إلى عام ١٨٧٩ التى قضاها الأفغاني في مصر كانت أخصب سنى حياته سواء كفيلسوف أم سياسى . ويقول أيضاً : إن الأفغاني قدم خلال هذه السنوات الثماني أفضل مالديه سواء من ناحية الفكر أم السياسة أم (صنع الرجال) وتأسيس المنظمات ، لقد مكنته خصوبة التربة المصرية من أن يفعل الكثير .

لقد كانت الدعوة إلى الإصلاح متعددة الأشكال وقد تم طرح واقتراح بدائل وكان من أشكال هذه الدعوة ما تبناه الأفغاني وتلاميذه ، وكان صلب هذه الدعوة الإصلاح القائم على قيم ( التوحيد ) الإسلامية والقرآن . وكذلك تحرير الفكر

وتحرير الفرد ومناهضة الاختراق الغربى ، وقد كانت الصفوة المتنورة والملتزمة بمثابة العمود الفقرى لهذه العملية الإصلاحية . ويصف أنور الجندى هذا البديل بأنه يختلف عن غيره لكونه البديل الصحيح ، الذى يستمد جذوره من الفكر الإسلامى والعربى في إطار من الوحدة ، ولم يكن أبداً اتجاها انعزاليا .

وقد آمن مؤيدو هذا البديل بالاتصال مع الحضارة الغربية ، وبالتالى انتقوا أفضل ما تقدمه هذه الحضارة بطريقة تجعل الأمة الإسلامية قوية ومستقلة بذاتها . ويؤكد محمد عمارة أيضاً على روح التنوير في هذه الدعوة عندما يقول عن الأفغانى للذى يصفه بأنه مناهض متشدد للاستعمار \_ إنه لم يخلط أبداً بين عدائه للاستعمار البريطانى وبين فهمه للدولة البريطانية . وقد رأى الأفغانى في الدولة البريطانية أمة متفوقة محكومة بمؤسسات مستقلة وتسودها المساواة بين الأفراد ، ولكن فقط في داخل حدودها الطبيعية .

ولم يكن الأفغانى صاحب موقف متردد أبداً في مواجهة الغازى الأجنبى ، وكان يرى أن الخيانة ليست فقط هي التعاون مع العدو ولكن أيضاً تبنى موقف مساوم أو حتى مهادن تجاهه . وقد أدرك الأفغانى أن الحرية والاستقلال ليستا من الأشياء التى يتم منحها .

وكان الأفغاني يرى أن العدو المتفوق وَهُم يصيب الرجال بالجبن ، ويعترف بأن العدو أقوى ، ولكن فقط بسبب تحلل المجتمعات الإسلامية وجهلها وتفرقها . وكان من رأى الأفغاني أن على المسلمين أن يتعلموا من الغرب ، ولكن لابد من التمسك بإحساسهم بقيمهم وهويتهم كمسلمين . كاكان يقول : « إن العقل المفتوح والحمية الدينية هما المكونان الأساسيان لشخصية المسلم في مواجهة القوى الاستعمارية » .

وكان سلوك الأفغانى منسجماً مع الأفكار التى يدعو إليها . ويقول عنه إلبرت حورانى : إنه عندما كان في باريس دخل في مناقشة مع (رينان) حول الإسلام والعلم (\*) . وليس من شك في أن الأفغانى كان متفتح العقل وذلك على ضوء الموقف السلبى الذى كان لرينان من الإسلام والذى كان يعلنه صراحة . ويقدم حوراني مثالاً آخر على تنور الأفغانى وليبراليته عندما يتحدث عن رد الأفغانى على الأفكار التى طرحها (جيزوه) في محاضراته عن تاريخ الحضارات الأوروبية قائلاً : « لقد قرأ الأفغانى جيزوه وتأثر به » .

ومن هنا أوحى إلى محمد عبده بكتابة مقال يرحب بترجمة وشرح فكرة هذا الكتاب عن ( الحضارات الأوروبية ) . ويقول المؤلف إن فكرة التقدم الإرادى كانت ذات جاذبية خاصة للأفغانى ، وكانت تعنى في رأيه استعادة الأمة لوحدتها إذا تحققت .

ومن فَهِمْ الأفغاني لقوة الرابطة الدينية باعتبار أنها تفوق الطائفة أو الجنس أو غيرهما نبعت فكرة ( الجامعة الإسلامية ) وكان هدف هذه الجامعة التحرير . وكان عدوها القهر بجميع أنواعه سواء كان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعيا . ولذلك يجب أن يتحد المسلمون في جميع أنحاء العالم وأن يكافحوا من أجل الحرية ، ومن ثم التقدم .

وقد آمن الأفغانى إيمانا كاملاً بدور الشعب ، وكانت كلماته موجهة إلى الشعب أكثر من أن تكون موجهة إلى الحكام الذين كان احترامه لهم قليلاً (\*\*) . وكان من رأيه أنه يجب خلع هؤلاء الحكام إذا وقفوا عقبة في سبيل الكفاح ضد القهر .

 <sup>( • )</sup> من أهم ما قدم الأفغانى مفهومه عن المواءمة بين العلم والدين .. لا يجب أن يتناقض الدين مع الحقائق العلمية ويجب أن يظل القرآن والعلم في وفاق كل منهما مع الآخر .

 <sup>(</sup> ٥٠٠ ) كَانت معظم كتابات الأفغالى في و العروة الوثقى ، موجهة إلى الجماهير العربطة التي كان يقول عنها :
 إن كفاحها أقوى مرات عديدة وأكثر فعالية من كل القوات المسلحة القابعة في الحصون والتي يقودها رجال عينهم الحكام ، لأن هزيمة القوات ترجع إلى هزيمة قوادها .

وكما نرى فقد كان هناك بديل مطروح . وقد كان هذا البديل موجودا في إطار كانت تسود فيه مكونات أزمة . وكان الحديث عن هذه الأزمة نغمة عالية تلح على الحل ، وكان المبرر متمثلاً في وجود فساد داخلي يدركه الناس وبالتالي كانت هناك حاجة إلى إصلاح داخلي .

وكان محمد عبده رغم أنه تلميذ للأفغاني ومؤيد لنفس البديل أكثر هدوءاً في حديثه عنه (\*) . وربما يعزى هذا إلى طبيعة الرجل ، ولكنه يعزى أيضاً \_ كا يقول حوراني \_ إلى حقيقة أن « محمد عبده بدأ في ذلك الوقت يكون آراءه ويعبر عنها ، وكانت مصر مثل الإمبراطورية العثمانية في جيلها الثاني من التغيير . وقد أضاف إسماعيل إلى العملية قوة ديناميكية جديدة . فقد أصدر قوانين جديدة . وتم إنشاء مدارس على طراز جديد ، وكان هناك حديث عن مؤسسات سياسية جديدة . وفي كل مجال كانت الحياة تولد مشاكل جديدة لم يكن يحلم بها هؤلاء الذين صاغوا من الشريعة قانوناً .

<sup>( \* )</sup> يصف الجندى تلك الفترة بأنها كانت فترة الإصلاح الهادىء وبأنها كانت تمثل تطوراً طبيعياً لليقظة ، ولكن أيضاً باعتبارها تطوراً ملائما في ضوء متطلبات العصر . ورأى المؤلف أيضاً أن منظور محمد عبده أكثر اتساعاً من منظور جمال الدين الأفغالي . ويقول عن أعمال محمد عبده إنها تعدت الانفعالية السياسية المحض وتطورت إلى برنامج تعليمي وثقافي شامل .

وينقل عن جمال الدين الأفغاني قوله :

و إن المسلمين أساءوا فهم نصوص القضاء والقدر وحملوا ألفاظها فوق ما تطيق من معنى ، فأوجبوا بها ( ألا يتحركوا إلى طلب مجد أو تخلص من ذل ) وجمدوا والعالم يتحرك ، وآمنوا عن محاكاة وتقليد مع أن الإسلام يسفه من يعتقد بغير برهان أو من يتبعون الظن » .

ويقول : و يكاد الإسلام أن يكون متفردا بين الأديان بتقريع المعقدين بغير دليل . يطالب المتدينين بأن يأخلوا بالبرهان في أصول دينهم وكلما خاطب خاطب العقل وكلما حاكم حاكم العقل ، .

وقد قاوم جمال الدين النظرية الصوفية السلبية والجبرية وقال عبارته الحاسمة : « فعاء الصوفى في الله وفعائى في خلق الله » .

وبشكل عام لم يكن محمد عبده آسفا على التغيير ، فمن سبعينات القرن التاسع عشر حتى نهاية حياته ظل مقتنعاً بأن الخط العام للتطور كان حتمياً وفي مصلحة مصر » .

وكان هناك فيما يبدو بارقة أمل تلوح في الأفق ، وبالتالى تقلل إلى حد كبير من حدة الحديث عن ( البديل الإسلامى ) ، ولكن ليست حقيقة الحديث ذاته لأن المشاكل كانت موجودة ، ومحمد عبده \_ كما يقول حورانى \_ كان يدرك الأخطار الكامنة في الخط العام للتطور .

وحسباً يقول المؤلف كان محمد عبده يعى خطر تقسيم المجتمع إلى قسمين بدون رابطة حقيقية بينهما ؛ قسم ينزوى على الدوام وهو القسم الذى سادته المبادىء الأخلاقية للإسلام ، وقسم ينمو على الدوام وهو القسم الذى تراءت أمامه ودخلت المبادىء المستمدة من العقل الإنساني على أساس اعتبارات المنفعة العالمية . وبمعنى الحر ، جاء الخطر من إدخال العلمانية بصورة متزايدة في مجتمع لا يمكن أن يصبح علمانيا كله حيث إن جوهره يتعارض مع ذلك ، والنتيجة كانت هوة كشفت عن نفسها في جميع مناحى الحياة .

وقد آمن محمد عبده مثلما آمن الأفغانى بأهمية الحفاظ على نقاء القيم الإسلامية ، وآمن أيضاً بضرورة التضامن الإسلامي وأدرك مع ذلك أن تغييرات معينة تعتبر حتمية وأن من الضرورى إيجاد توفيق بين هذه التغييرات وبين مبادىء الإسلام .

ووفقاً لما يقوله حورانى فإن محمد عبده كان يرى أن الإسلام الحقيقى قائم على بناء عقائدى بسيط: « إنه مكون من اعتقادات معينة عن القضايا الكبرى في الحياة الإنسانية ، ومبادىء عامة معينة للسلوك الإنساني » أما التفاصيل فهي متروكة للبشر للتعامل معها وفقاً للظروف والوقت والحاجة .

وأخيراً فإن كتاباته حسباً يقول المؤلف لم تكن موجهة كثيراً إلى المسلمين المقتنعين بالإسلام الذين تراودهم الشكوك حول ما إذا كانت الحضارة الحديثة مقبولة ، بل كانت هذه الكتابات موجهة إلى أولئك الذين عاشوا الثقافة الحديثة والخبرات الحديثة والذين راودتهم الشكوك في أن الإسلام أو أي رسالة أخرى منزلة صالحة كدليل للحياة . وكان هؤلاء الناس يمثلون الطبقة التي كانت بمثابة الخطر الأكبر على الأمة ، ليس فقط لأنها الطبقة التي مالت إلى العلمانية الميتافيزيقية ولكن لأنها الطبقة الوحيدة التي يمكن أن يظهر بينها القادة الذين يحققون إحياءها .

ومن المهم أن نذكر الفرق في الطريقة التي جرى بها الكفاح في نهاية القرن والصيغة التي اتخذها في وقت لاحق خلال القرن العشرين . كانت هناك جبهتان للقتال بالنسبة للأفغاني ومحمد عبده ، إحداهما كان القتال فيها يجب أن يدور بلا هوادة ، بينها كان لابد من كسب المعركة على الجبهة الأخرى . والحقيقة أن فهم الواقع على هذا النحو هيأ مناخا تم فيه تبادل الأفكار أكثر من فرضها . وكان العقل والمنطق ضرورة في التفاعل الفكرى . وهكذا فإن التجديد على هذا النحو لم تكن له مضامين سلبية .

ولفهم الإسلام كما فهمه السلف لابد أن يجرر العقل نفسه من التقليد ولم يكن ( الاجتهاد ) مكناً فقط بل كان ضرورة طالما أنه تم في حدود معينة وهذه الحدود هي أسس الإسلام التي كانت بالنسبة لمحمد عبده جسماً صغيراً من العقائد التي لا تتعارض مع العقل .

 <sup>( \* )</sup> الاجتهاد هو الممارسة التي يتم من خلالها صياغة قواعد مستمدة من الإسلام لحل المشاكل الجديدة . وهذه الممارسة التي قام بها رجال دين متطمون تخضع لعدة شروط وقواعد . وقد تطور موضوع الاجتهاد وحدود ممارسته مع الوقت إلى قضايا جدلية .

وقد كان رشيد رضا ، ورغم أنه من المعجبين بالأفغانى ومن تلاميذ محمد عبده ، محافظاً في صياغته للبديل الإسلامي ، وذلك وفقاً لما يقوله حورانى والجندى . وقد كانت نقطة البداية لأفكاره هي نفسها نقطة البداية لدى الأفغانى ومحمد عبده ، ولكن السياق الذى تصاغ فيه هذه الأفكار يبدو وقد أصبح هجومياً أكثر من ذى قبل .

ويصف الجندى نهاية القرن التاسع عشر بأنه الوقت الذى جوبه فيه التيار العربى وعورض من جانب القوى الإمبريالية أكثر من أي وقت ظهر فيه . وقد تم التصدى لفكرة ( التوحيد ) بواسطة حركة ثقافية مماثلة لها ولكن في الشكل فقط . وقد تم تدعيم محاولات مثل محاولة تدمير الاتجاه العربى من خلال تعاون عدد من المثقفين الذين شكلوا مدرسة فكرية جديدة تميزت بولاتها الغربى ونشرها للمفاهيم والأفكار الغربية عن الحرية والقومية ، وبالتالى مهدت الطريق نحو تطبيع الاختراق الغربى والهيمنة الثقافية .

#### وحول ذلك يرى أنه:

« يمكن القول في هذا المجال بأنه منذ بدأ تيار يقظة الفكر العربي يكشف عن ضوئه الأول ، حتى أخذ النفوذ الأجنبي يواجهه ويخطط له بالمقاومة للقضاء عليه . وكان العمل للقضاء على دعوة التوحيد إنما يجرى بإنماء حركة مماثلة لها من حيث الدعوة إلى اليقظة ، مخالفة لها في المنبج ، معززة بقوى النفوذ الاستعمارى لاستقطاب المثقفين وتمهيداً للقضاء على الدعوة الأصلية . وقد تم تقويض كل من الفكر العربي والتراث الإسلامي في هذه العملية وفق المقصود منها وبالتالي أفسحت طريقا لمناخ من العداء بين العرب وأيضاً بين العرب والمسلمين ه .

ومرة أخرى ، فإن من رأى المؤلف أن سعد زغلول وأنصاره كانوا يمثلون مدرسة فكرية ذات اتجاه غربى ، وأن هذه المدرسة لم تفرق فقط بين الدين والمجتمع بل فرقت أيضاً بين المدنية ( الحضارة ) والإسلام . ومع ذلك ظل اتجاه اليقظة الصادق كما يقول المؤلف متمثلاً في كتابات رشيد رضا في ( المنار ) (\*) وكانت هذه الكتابات تعتبر معبرة عن الاتجاه المحافظ .

وجاء في كتابه ( اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار ) :

« وقد استغلت هذه الجماعة وعلى رأسها لطفى السيد وسعد زغلول حرية رأي الشيخ محمد عبده ، واتخذوا منها وسيلة إلى خطوة أكثر تغريبا حيث إن محمد عبده إنما كان يدعو إلى الأخذ من حضارة أوروبا على قاعدة ( أرضية أساسية من الفكر الإسلامي ) تقبل وترفض ، أما جماعة الجريدة فكانت تدعو إلى التحرر الكامل من هذه الأرضية » .

وقد أكد حورانى أن رشيد رضا كان داعية للاتجاه المحافظ بقوله عنه : « لقد فسر المذهب السنى في اتجاه المذهب الحنبلى المتشدد الذى كان تراثه حيا في سوريا وخاصة دمشق ثم في مصر بعد ذلك » .

ويمضى قائلاً : « ومع ذلك فإن تركيز رشيد رضا على الطبيعة غير المتغيرة للإسلام لا يعنى أن فكره كان متحجراً ، لأنه مثل الحنابلة يفرق بين ما ينتمى إلى جوهر الإسلام وما لا ينتمى إلى هذا الجوهر : ما جاء في القرآن وصحيح السنة شيء ، وما تجمع من ممارسات وتراث ونما حولهما شيء آخر » .

وكما نرى ، فإنه بينما بدا عنصر التنوير سائداً نسبياً كان نطاق الليبرالية ، بمعنى النطاق المؤثر في البديل الإسلامي ، أقل بسبب الظروف السائدة وبسبب المناخ الثقافي المحيط .

<sup>( . )</sup> صدرت و المنار ، لأول مرة على يد رشيد رضا في عام ١٨٩٨ . وصدرت بشكل منتظم تقريباً حمى وفاته عام ١٩٣٥ .

وبمجىء العشرينات من القرن الحالى كان الموقف أكثر حرجا ، فثورة ١٩١٩ لم تفشل فقط في الإطاحة بالمستعمر البريطانى ، وإنما ولدت جدالا سياسيا واجتماعيا تميز ، كما تقول فتحية النبراوى ومحمد نصر مهنا ،بسيطرة الاتجاهات غير الإسلامية ، التى رأت عملية إدخال العلمانية كشرط مسبق ضرورى وحتمى للتقدم .

وكانت حركة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام ١٩٢٨ المناظرة لهذه الاتجاهات في الجدال العام . وقد كان طرحها للبديل الإسلامي بارزا بالنظر إلى مشاكل مصر التي وصفها الإخوان المسلمون بأنها ناتج الاستعمار المزدوج الذي على مصر أن تقاومه . ووفقاً لرأى الإخوان كانت هناك قوى موالية للغرب تساعد المستعمر البريطاني وتنشر الأفكار العلمانية أي الأفكار الغريبة عن المجتمع . وأيضاً بواسطة مؤسسة دينية سلبية وهي الأزهر الذي أهمل للأسف الشديد واجبه في مواجهة الموقف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحرج لمصر .

وكان الإخوان يرون أن الأحزاب السياسية المصرية أحزاب فاسدة فشلت في تمثيل مصالح الأغلبية . وباختصار لم يكن العمل المؤسسى المصرى كله موثوقاً به بسبب حماقته . وبالتالى كان تركيز « البديل » الذي طرحه الإخوان المسلمون على الإصلاح الإجتاعي الكامل .

وقد أكد حسن البنا ، كما تقول فتحية النبراوى ومحمد نصر مهنا ، على حقيقة أن حركته ( دعوة سلفية ) و ( طريقة سنية ) و ( حقيقة صوفية ) . وكانت أيضاً ( منظمة سياسية ) و ( جماعة رياضية ) و ( شركة اقتصادية ) و ( فكرة اجتماعية ) ذات أهداف من أهمها تجنب الصراعات الطائفية .

وكان فكر الإخوان المسلمين قائماً ، كما يقول رفعت السعيد ، على أن انحراف المسلمين عن الأهداف النبيلة للإسلام هو مصدر كل الشرور . وكان من رأى

الحركة أن العودة إلى المبادىء النبيلة للشريعة ضرورة وأن بهذه العودة دون غيرها تسترد الأمة صحتها وقوتها اللتين كانتا من سمات أجيال الإسلام الأولى .

ورغم النشاط السياسي للأفغاني فإن البديل الذي طرحه هو ومحمد عبده ورشيد رضا كان بديلاً إصلاحياً . ولم يكن يتجه إلى العُمل الحركي وكانت مهمتهم أقرب إلى أن تكون ثقافية . أما حركة الإخوان فبينا كانت حركة إصلاح اقتحامية ، لم تكن رغم ذلك مصرة على اللجوء إلى وسائل العنف لتحقيق أهدافها في مرحلتها الأولى قبل عام ١٩٤٠ (\*) .

ومع ذلك فقد بدأت المعارضة داخل الإخوان في الظهور في نهاية الثلاثينات . وكانت القضية المثارة أن حسن البنا رفض تطبيق الإصلاح من خلال وسائل العنف . وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد اعتقال السلطات البريطانية لحسن البنا في عام ١٩٤١ بدأت الحركة تنشط سياسياً في الساحة القومية . وانتقل توجهها من الناحية التنظيمية نحو العمل النشط والعنف .

وقد ظهر ( الجهاز السرى ) للإخوان على الملأ عام ١٩٤٣ وكان يعتبر الجناح العنيف للحركة ، والذى اتهم باغتيال رئيس وزراء مصر عام ١٩٤٩ بعد الهزيمة في حرب فلسطين ، وأصبح نفاد الصبر بعد ذلك سمة حلبة المناقشة وخاصة بعد اغتيال البنا عام ١٩٤٩ ، وخلافته بواسطة حسن الهضيبي في موقع المرشد العام لحركة الإخوان (\*\*\*) .

<sup>(\*)</sup> قدم عبد المنعم سعيد على ومانفريد و . وينر وصفا شائقاً لشخصية حسن البنا في دراستهما عن « الحركات الإصلاحية الإسلامية الحديثة : الإخوان المسلمون في مصر المعاصرة » . فقد قالا عن البنا إنه كان مزيجا ثقافيا من محمد عبده الإصلاحي ورشيد رضا المحافظ والأفغاني الداعية السياسي » .

<sup>( \*\* )</sup> قدم أحد المعارضين القدامي للهضيبي وصفا له بالمقارنة بحسن البنا حيث قال : و سيطر البنا على الحركة باعتباره رب أسرة بينا سيطر غليها الهضيبي كما لو كان رئيس حزب سياسي ، وهو يعني بالطبع أن العلاقة غير الرسمية ، ولكن القائمة على الاحترام بين الإخوان وقائدهم ، انتهت بوفاة حسن البنا وحلت محلها الوسائل الحازمة للإدارة .

وحول تاريخ الحركة بعد وفاة البنا وبعد ثورة ١٩٥٢ يكفى القول إن مؤيديها الذين صمدوا بالرغم من الحملات العديدة عليهم قبل ثورة عام ١٩٥٢ كانوا وراء تمهيد الطريق أمام الثورة في البداية ؛ حيث إن الكثيرين من الضباط الأحرار الذين قادوا هذه الثورة كانوا أعضاء في الحركة . ومع ذلك فقد اعتقل الرئيس جمال عبد الناصر معظم قادة الإخوان وأدخلهم السجون ، بعد أن حاولوا اغتياله مرتين في عام ١٩٥٤ ، وفي عام ١٩٦٥ اثناء حرب اليمن .

وعندما وصل الرئيس الراحل أنور السادات إلى حكم مصر يوم ٣٠ سبتمبر عام ١٩٧٠ كانت مصر في مرحلة انتقالية . وكان من رأى الكثيرين أن هُزيمتها في عام ١٩٦٧ في الحرب ضد إسرائيل تعنى نزع الاعتبار عن نظام عبد الناصر . وكما يقول حسن حنفى : « إن عملية نزع الناصرية احتاجت إلى تبرير إيديولوجي وكذلك إلى إجراءات عملية . كان عبد الناصر لا يزال حيا في قلوب الجماهير ، وكان يعنى العزة والكرامة والقومية ، والدعم على الخبز وحقوق العمال والإصلاح الزراعي والتعليم المجانى ، إلى آخر ذلك » .

وقد كان نزع الناصرية عن البلاد في رأي النظام الجديد خطوة أولى ضرورية نحو الشرعية . ومن هنا كانت عودة السادات إلى الدين وإزاحة الناصريين واليساريين من السلطة ، باعتبار ذلك تكتيكات لازمة في ضوء موجة التدين التي بدا أنها اجتاحت الجماهير المصرية ( المسلمين والأقباط على السواء ) بعد عام ١٩٦٧ .

وفي هذا النطاق تم إطلاق سراح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المسجونين وسمح لهم بممارسة نشاطهم بشكل محدود (\*).

<sup>( • )</sup> وصف حسن حفى العلاقة بين الإخوان المسلمين وبين نظام السادات بأنها كانت اتفاقاً ضمنيا ودياً . ويقول : إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين شخصيات تاريخية من الإخوان وبين المسئولين في أمن الدولة بحيث يبلى كل جانب داخل حدوده المنفقي عليها . وقد مهم للإخوان على ذلك بإلقاء الحطب وطبع وتوزيع المشورات ، وإمامة الصلاة وارتداء الأزهاء الدينية ورحلات الحج ، ومعارض الكتب والمهرجانات الدينية وغير ذلك . ولكن غير مسموح بنشاط سيامي من جانب الجماعات الإسلامية .

وقد وصف حسن حنفى هذه العودة إلى الدين بأنها وسيلة للسيطرة الاجتماعية وقد تم تدعيم هذه الوسيلة من خلال سلسلة من المظاهر كان أهمها كما يقول حسن حنفى :

« أن السادات أصبح يحمل لقب ( الرئيس المؤمن ) وكان السادات يذكر دائماً باسمه الأول وهو محمد . وأظهرته وسائل الإعلام مرتديا جلبابا أبيض ذاهبا إلى المسجد أو خارجا منه وفي إحدى يديه مسبحة وفي يده الأخرى عصا موسى ، وعلامة الصلاة على جبهته . . الخ . وكل هذه المظاهر تصوره كرجل دين . فهو يتمتم في الصلاة ويغلق عينيه ويبين علامات الخوف والخشوع والالتزام . وكان يبدأ أحاديثه بكلمة ( باسم الله ) ، وينهيها بآية من القرآن تشير إلى التواضع وطلب المغفرة . وكان يقول عن الجنود ( أبنائي ) ومذيعة التليفزيون ( ابنتي ) ، وحتى صحافة المعارضة كان يقول عنها ( صحافتي الحرة ) . وكان السادات يعتكف في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان في سفح جبل سيناء حيث أمر ببناء مجمع للأديان يضم مسجداً وكنيسة ومعبداً يهوديا كعلامة على الحب والإخاء »(\*) .

ورغم هذا التوجه الدينى الظاهر بدأت الجماعات الإسلامية عمليات الإثارة منذ أوائل عام ١٩٧٢ ضد القيود المفروضة من جانب السادات على أنشطتهم ، ولكن هذه الإثارة لم تظهر في صورة حركات اقتحامية منظمة إلا في عام ١٩٧٤ .

وكان أول ظهور لهذه الحركات المنظمة متمثلاً في مجموعة الفنية العسكرية التى قادها صالح سرية ( ابريل ١٩٧٤ ) ، ومرة أخرى في عام ١٩٧٧ عندما اكتشف

<sup>( • )</sup> يبدو هذا الوصف مهما على نمو خاص في ضوء حقيقة أن حسن حنفى نفسه ، مؤيد لـ ( بديل إسلامي ) هو ( اليسار الإسلامي ) . والنفعة الساخرة في حديثه تعبر عن شعور كان سائداً بين مؤيدى التيار الإسلامي بأنهم تعرضوا للخديعة . وكم سنرى فيما بعد فإن هذا الشعور كان عنصراً أساسياً في تقويم تنظيم الجهاد للواقع ، وتبرير الحيال الرئيس السادات يوم ٢ أكتوبر عام ١٩٨١ .

النظام جماعة التكفير والهجرة وشن حملة عليها ، وهي المجموعة التي قادها شكرى مصطفى (\*) .

ولقد كان هدف كل من الجماعتين الإطاحة بالنظام ، وكانت المظالم التي يشكون منها هي متاعب الطبقة المتوسطة بشكل عام ، وهي الطبقة التي وقع عليها عبء توجهات السادات سواء الداخلية أم الخارجية .

وحتى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تعتبر ممثلاً للعنصر المعتدل في اتجاه ( البديل الإسلامي ) بدأت توجه انتقادات متزايدة لنظام الرئيس السادات ، وهوجمت سياسات السادات في كل عدد من أعداد مجلة ( الدعوة ) الشهرية الناطقة باسم الجماعة .

وكان رد السادات أنه طالما كان الدين والسياسة مجالين مختلفين فلابد أن يظلا منفصلين ، ومرة أخرى رد الإخوان بأن الإسلام لم يصنع مثل هذا الفصل .

وفي مقال له بمجلة الدعوة خاطب الشيخ عمر التلمسانى السادات متناولا دعوته إلى الحب والتضامن قائلاً إنه يوافق على ما يدعو إليه الرئيس من الحب والتضامن ولكن لابد أن يكون للإخوان نصيب من هذا الحب. ويقول ألسنا أصحاب حقوق معينة ، أم أننا نمط مختلف من المواطنين ؟ وأليس من العدل أن نشارك كمواطنين مصريين

<sup>( \* )</sup> كانت مجموعة الفنية العسكرية وجماعة التكفير والهجرة جماعتين منشقتين عن الإخوان المسلمين ـ والسبب في أنهما كانتا ذات طبيعة اقتحامية أكثر ، أنهما كانتا تضمان أشخاصاً لا يؤمنون .. أو توقفوا عن الإيمان ، بالمناقشة أو الحوار .

وفي حوار أجريته مع قائد إخوانى قديم وضح لى أن صفوف الإخوان انقسمت داخل السجن نتيجة للتعذيب الواقع عليهم بين من اعتقدوا بأن نقص تعاطف المجتمع مع المصير الذى ذهبوا إليه كان راجعاً إلى تقصير من جانبهم في هداية التاس وأن جهودهم ينبغى أن تتركز بعد خروجهم على هذا المجال . وبين المجموعة الأخرى التى شعرت بأن الوقت متأخر بالسبة للمجتمع لكي يفعل شيئاً وأن الحكام اللذين أنزلوا هذا العذاب بإخوان لهم في المدين الا يمكن رده إلا بوسائل العنف . لا يمكن رده إلا بوسائل العنف .

في كل شيء يهم مصر ؟ وكيف لنا أن نتحدث عن الدين والعقيدة ولا نتحدث عن السياسة رغم أن مجال السياسة أقل خطورة بكثير من مجال الدين ؟

ورغم أن المعارضة للسادات كانت \_ أساساً \_ دينية في التعبير عنها فإنه بقدوم عام ١٩٨١ جاءت المعارضة للنظام من كل الأجنحة ، وأصبحت خطب السادات لذلك أكثر عدوانية وأكثر دفاعية . ومثلت اعتقالات سبتمبر عام ١٩٨١ ذروة الموقف الحرج الذي واجه النظام ، وكانت بالنسبة للكثيرين من المراقبين بمثابة نزع الثقة عن هذا النظام ، كم كانت هذه الاعتقالات إجهاضا للتجربة الديمقراطية التي بدأها السادات نفسه تمشيا مع توجهات نظامه الخارجية .

الفصـل الخامـس

## فكر تنظيم الجهاد

تمت ترجمة مفهوم ( الجهاد ) في كتابات كثيرة إلى ما يقابل عبارة ( الحرب المقدسة ) أو ( الكفاح المقدس ) في اللغة الإنجليزية . وقد اعتبر الكثيرون من الدارسين هذه الترجمات لكلمة « الجهاد » ترجمات خاطئة . ويقول رودولف بيترز إن ( الحرب المقدسة ) هي حرب دينية يتم شنها ضد غير المؤمنين ، وبالتالي فهي حرب يتم خوضها بشكل محدد ، أو تقريباً لأسباب دينية .

ويمضى بيترز قائلا: « ولكن الدولة والدين ليسا متميزين ككيانين منفصلين في الشرّيعة الإسلامية ، وهذا الشيء يبدو أنه يلقى شكوكاً خطيرة على صحة أو قابلية مثل هذه الترجمات للتطبيق » .

وفى البحث الذى قدمه بعنوان : ( فهم الجهاد : المفهوم والمنهج ) يقول س . عبد الله شليفر : « الجهاد بمعناه الحرفي هو المكابدة ، ويشير في معناه المقبول إلى أن المرء يبذل أقصى طاقة في مواجهة موضوع يثور حوله الاختلاف » .

وكيف يقوم المرء بهذا الواجب ؟ .

يقول شليفر : إن هذا المسعى يعتمد بصورة كبيرة على فهم موضوعي للمفهوم ، وعلى ذلك فهو ينقل عن موريس ناتانسون قوله إن ( الجهاد ) يجب أن يتم تعريفه بمعيار « المعنى الذى يفهمه المرء للنشاط الذى يقوم به » .

ولا بد للمرء أيضا أن يعى أن ( الجهاد ) كنشاط ينطوى على عمل إيجابى وأخلاق . وكما يقول محسن مهدى : إنه ( حرب عادلة ) يتم خوضها من أجل تحقيق أو حماية أو استعادة مجموعة من القيم تعتبر بمثابة النظام الأخلاق للمجتمع .

ولذلك فإن ( المجاهدين ) هم دعاة وحراس ( مهمة شاملة ) . وبالتالى فإن مكابدتهم نقية ، والنقاء شرط ضرورى للقداسة ، وبالتالى فإن الترجمات التى تعتمد على ربط ( الجهاد ) على هذا النحو ، بالقداسة ليست خاطئة كثيرا ، فإنها بلا شك تأخذ بالروح غير العلمانية للالتزام الذى يبعث على الجهاد ويجعله متواصلاً .

ومرة أخرى يقول عبد الله شليفر: « ما يمكن قوله بكل تأكيد عن النظرية الإسلامية الحديثة هو أنها تشترك مع الشعور الإسلامي التقليدي في الاعتقاد بأن الدين يحدد الغرض من الحياة السياسية ، وليس العكس . وهذا هو في النهاية ما يجعل الفكر السياسي الحديث (إسلامياً) وليس (قومياً عربياً) ، وليس (إسلاميا) بالمعنى الطائفي للسياسة الليرالية الديمقراطية القائمة على التعددية » .

كيف يكابد المرء وضد من يكابد ؟

مرى أخرى تلك قضايا يثور حولها خلاف . وبالنسبة للاقتحاميين الإسلاميين التم المكابدة على عدة مستويات ، الأول منها هو مكابدة النفس . وتلك عملية ينقى بمقتضاها المرء نفسه من آثامها ، ولكن ليس بالضرورة من غرائزها(\*) .

وفى مناقشة للجهاد يشير سيد قطب في إلى ثلاث من خصائصه هي :

<sup>(»)</sup> يشير حسن الهضيبي المرشد العام الراحل للإخوان المسلمين الذي خلف حسن البنا مؤسس الحركة في قيادتها إلى أن الإسلام يعترف بالغرائز الأساسية للإنسان ، وأن الواجب على المجتمع أن يحدد قنوات إشباع حاجاته إلى الطعام والمأوى والجنس والتعليم . وتوفير هذه القنوات هو وفاء بحقوق المسلم على مجتمعه . (٥٠) أحد قادة الإخوان المسلمين .

١ - الإسلام دعوة عالمية هدفها تحرير الإنسان على هذه الأرض من الخضوع
 لغير الله أو طلب الرجاء إلا منه .

٢ - الجهاد هو وسيلة نشر الدعوة . ومن العبث الاعتقاد بأنه لن تكون هناك عقبات ، سواء اقتصادية أم اجتماعية أم عنصرية فى طريق هذه الدعوة ينبغى مواجهتها . ولكن لا بد للمرء من الموعظة الجسنة لهؤلاء الذين لا تقع عليهم أى ضغوط واستعمال القوة فقط لإزالة الضغوط التي تعترض الدعوة .

" \_ الإسلام هو الرسالة العالمية والرسالة الأساسية التي يجب أن تنصاع لها أو تقبلها الإنسانية جمعاء . ولا يجب أن يعترض أى جناح أوأى قوة على الإسلام والفرد حرفى اعتناق الإسلام أو غير ذلك ، ولكن عند اعتراضه على الإسلام فإن على المسلمين قتاله حتى يقتل أو يستسلم .

ولذلك فإن اللجوء إلى القوة وسيلة مشروعة للجهاد ، ولكنها مقبولة كملجأ أخير فقط .

وفيما يلى بعص الآيات القرآنية التي فسرت على أنها تقر اللجوء إلى العنف : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ آلقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُم ، وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيئاً وَهُوَ خَيرٌ لَّكُمُ ، وَالله يَعلَمُ وَأَنتُم لَا تَعلَمُونَ ﴾ (\*) . ﴿ وَقَتِلُواْ فَي سَبِيلِ آلله آلَذِينَ يُقْتِلُونَكُم وَلاَ تَعتَدُواْ ، إِنَّ آلله لاَ يُحِبُ المُعتَدِينِ ﴾ (\*) . الله عَتَدُواْ ، إِنَّ آلله لاَ يُحِبُ المُعتَدِينِ ﴾ (\*) .

﴿ وَدُواْ لَوْ تَكَفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ، فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنهُم أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ آلله فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُم وَآفَتُلُوهُم حَيثُ وَجَدَتُمُوهُم ، وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنهُم وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ﴾ (\*\*\*) .

 <sup>(\*)</sup> سورة البقرة \_ آية ٢١٦ .

<sup>(</sup> ١٩٠ ) سورة البقرة ــ آية ١٩٠ .

<sup>(\*\*\*)</sup> سورة النساء ــ آية ٨٩.

كيف يحدد المرء عدواً للإسلام ، ومتى يكون الجهاد ملجاً أخيراً ؟ تختلف الآراء حول هذه القضايا ، ولكن المهم أن العدو موجود بالنسبة لأعضاء تنظيم الجهاد وأن وقت ( الكفاح المسلح ) قد حان ، وقد كان اغتيال السادات أول خطوة فى تقدير هؤلاء الأعضاء فى المستوى الأخير للجهاد ، وهو المستوى الذى جرى تجاهله لفترة طويلة ، مما أدى إلى إصابة الأمة الإسلامية بالنكبات .

وأخيراً . يعتبر هذا التوضيح المقتضب لمفهوم الجهاد خطوة ضرورية تمثل مدخلاً إلى دراسة التنظيم الذي عرف باسم « تنظيم الجهاد » .

### فكر تنظيم الجهاد:

- ب هذه عملية استشهاد . إذن سنموت ؟
  - ــ نعم إنها كذلك .

عندما عرف حسين عباس أن خالد الإسلامبولى لم يوافق على اشتراكه فى خطة اغتيال السادات بسبب ما بدا عليه من ضعف بدنى ، انهار وبكى . وعندئذ نهض خالد الإسلامبولى وعانقه قائلا : « إنك أنت الشخص المطلوب ، بارك الله فيك ياحسين (\*) .

ويصور السؤال وإجابته والحادث المتصل بهما قوة الاعتقاد العميق الجذور السائد بين أعضاء تنظيم الجهاد فيما يتعلق بالواجب الذى يلقيه عليهم كونهم مسلمين حقيقيين . فالالتزام بالأركان الحمسة للإسلام(\*\*) يعد ضرورة ، ولكن ذلك لا

استطاع إلى ذلك سيلا .

<sup>(\*)</sup> وردت هذه الرواية فى كتاب ( من قبل السادات ) لمؤلفه حسنى أبو اليزيد ، وهذه التفاصيل ليست موجودة فى ملف القضية . وتشير السجلات إلى أن خالد الإسلامبولى ذهب إلى عطا طايل حيدة وحسين عباس محمد وعبد الحميد عبد السلام عبد العال واقترح عليهم الاشتراك فى اغتيال السادات ؛ وقد وافق الثلاثة . وفى نفس الوقت فقد كان عبد الحميد عبد السلام من أقارب الإسلامبولى ، وقرر الآخران فى التحقيقات أنهما وثقا بخالد الإسلامبولى لصلته بمحمد عبد السلام فرج . (٥٠٠) الأركان أو الفرائض الحمس للإسلام هى الشهادة — شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وبها يقر المرء بإسلامه والتزامه بدين الإسلام ، والصلاة ، وصوم رمضان ، والزكاة ، وحج البيت ، موة واحدة فى العمر على الأقل ، لمن

يكفى خاصة عندما تكون الأمة واقعة تحت حكم فاسد جعلها تنحرف وتحيد عن الصراط المستقيم . والصراط المستقيم هو الحالة التي يتم فيها تطبيق إرادة الله أو شرع الله . ويدور فكر التنظيم كما يشير اسمه حول ضرورة الجهاد ، ومن رأيهم أنه الفريضة السادسة ، أي الفريضة الغائبة (\*) .

إن إقامة نظام اجتماعي \_ سياسي إسلامي حقيقي قائم على الشريعة الإسلامية هو قضية مقدسة يجب على كل مسلم جدير بالإسلام أن يبتغيها ، إنها الهدف الأول للجماعة المجاهدة ، والكفاح عندئذ كفاح مستمر (\*\*) لا ينتهي إلا بأحد أمرين ، الموت أو استئصال دولة الجاهلية (\*\*\*) وإقامة حكم الله في الأرض ( الحاكمية ) ،

إن إقامة خلافة جديدة وقوية هي الهدف النهائي للحركة . ومصر ، بناء على ذلك ، هي نقطة بداية في مخطط يستهدف بقية العالم الإسلامي الذي يحكمه للسوء الحظ \_ حكام سفهاء ومرتدون عن الإسلام ، يزعمون أنهم مسلمون ، ولكنهم مسلمون بالاسم فقط .

ويعتقد أعضاء تنظيم الجهاد أن حكام بلادهم عملاء للاستعمار . وأنهم نتاج القوى الاستعمارية سواء كانت مسيحية أو صهيونية أو شيوعية . والدليل على ذلك أن مصر التي تسكنها أغلبية مسلمة محكومة بقوانين مستوردة ، وبالتالي قوانين كافرة ، أي ( أحكام الكفر ) كما يطلقون عليها ، وهي الأحكام التي يُجبر المسلمون علي الالتزام بها ، أي إنهم ( سُيرٌوا عليها ) وبالتالي تسود حالة من الفساد بين

<sup>(</sup>ه) (الفريضة الغائبة) .. عنوان الكتيب الذى ألفه المهندس محمد عبد السلام فرج ، وقد تم طبع خمسمائة نسخة من هذا الكتيب لينظرة وتحليل من هذا الكتيب بنظرة وتحليل الأمة ، وانتهى بإعلان ضرورة الجهاد (انظر ملحق رقم ٢).

<sup>(\*\*)</sup> و لقد بدأنا ولن ننتهي حتى نموت ۽ . ردد المتهمون في قعنية الجهاد هذا القول أكثر من مرة خلال محاكمتهم في سبتمبر عام ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>مهم) الكفر والجهل والفساد الذي كان سائدا قبل الإسلام في الجزيرة العربية .

المسلمين الذين يعيشون في ( دار الحرب ) ، وأن من واجب كل مسلم أن يجاهد من أجل إعادة ( دار السلم ) .

ومن أجل تحقيق هذا الهدف تهون الأنفس والأموال ، ولا يجب الإبقاء على أى شخص أو أى شيء ، خاصة هؤلاء الحكام الذين لم يتبعوا إرادة الله التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .

وعندما سُئل خالد الاسلامبولى عن دوافعه قال \_ وهذا مسجل فى ملفات القضية \_ إنه فعل ما فعل لأن الشريعة غير مطبقة ، وبسبب معاهدة السلام مع اليهود، وبسبب اعتقال علماء المسلمين بدون مبرر .

لقد رأى أعضاء التنظيم فيما هو واضح أن قتل الرئيس ضرورى لأنه لم يحكم وفق الشريعة ، وأنه بالتالى كافر ، وقد أقام السلام مع العدو وهو بذلك خائن ، وقد اعتقل علماء المسلمين بدون مبرر ، ولذلك فقد كان حاكماً ظالماً . وبالتالي فقد كان قتله فى نظر التنظيم واجباً إسلامياً ، ومهمة مقدسة سوف يكون لها ثوابها فى النهاية .

وفى كتابه (الفريضة الغائبة) الذى يمكن اعتباره بمثابة مستودع الفكر للتنظيم، قدم محمد عبد السلام فرج قائمة بالمظالم والقضايا التي تمَّت متابعتها وتحليلها. وقد تم عقد مقارنات لشرح وتوضيح المدى الذى وصلت إليه الأزمة (6).

وفى النهاية كان المخرج أن الجهاد \_ والحال هكذا \_ هو الوسيلة للتقويم . وله ما يبرره سياسياً وفكرياً فى ضوء الواقع الذى تحدثوا عنه ، ولكن له أيضاً ما يبرره

<sup>(</sup>a) أهم مقارنة قدمها محمد عبد السلام فرج في و الفريضة الغائبة ، هي الشبه بين الحكام الحاليين وبين حكام المغول الذين أدانهم ابن تيمية ، والذين قاموا بغزو مدينة ماردين الواقعة في شمال العراق ، وقد حكم هؤلاء الحكام رعاياهم المسلمين بقانون كان خليطاً من الأحكام اليهودية والمسيحية والإسلامية ، وباختصار كان قانونهم مفصلا ليلائم نزواتهم ، ومع ذلك كان هؤلاء الحكام يقولون إنهم مسلمون وإنهم يحكمون طبقا للشريعة الإسلامية .

سياسياً وفكرياً فى ضوء الواقع الذى تحدثوا عنه ، ولكن له أيضاً ما يبره ويجعله مشروعا من الناحية الفكرية بعدد مختار من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية : هنروعا من الناحية الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عَليهم وَيَشفِ صُدُورَ قَوم مُؤمِنِينَ ﴾ (\*) .

﴿ وَمَن لَّم يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ آللَّهُ فَأُوْلُئكَ هُمُ ٱلكُفِرُونَ ﴾ ﴿ وَمَن لَّم يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ آللَّهُ فَأُوْلُئكَ هُمُ ٱلكُفِرُونَ ﴾

« مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان » .

هذه أهم الآيات والأحاديث التي أقام عليها محمد عبد السلام فرج براهينه ضد النظام ومن أجل ( الجهاد ) . ورأى أن هذه الآيات تحلل المواجهة مع جميع من وقفوا في طريق الإسلام سواء أعلنوا إيمانهم به أم لم يعلنوا(\*\*\*)

وقد قام الفكر الذى اعتنقه أعضاء تنظيم الجهاد بالوظائف التى تقوم بها معظم الإيديولوجيات الأخرى . وقد رأى قطاع من المجتمع أن هذا الفكر يفسر المعاناة الواقعة عليه على نحو خاص . كما تم التقليل من شأن التقصير الشخصى وبالتالى انتقال اللوم من على كاهل الفرد إلى مستوى جماعى ، أى على مستوى النظام السياسى أو على المجتمع بدرجة أقل . وبذلك فإن معتنقى هذا الفكر قد حافظوا على ، أو استعادوا احترامهم لأنفسهم .

<sup>(</sup>a) سورة ا<del>لتوبة ـــ آية ١٤</del> .

<sup>(\*\*)</sup> سورة المائدة ــ آية \$\$.

<sup>(</sup>حده) بسبب ذلك كان الهجوم على المسيحيين حلالاً فى رأى التنظيم على أساس أنهم يقفون فى طريق الإسلام . وفى نجع حمادى اخبيرت محال المجوهرات المملوكة لبعض المسيحيين ، وتم السطو عليها بواسطة أعضاء التنظيم على أساس أنهم ساعدوا الكنيسة ضد المسلمين . وقد استخدم التنظيم حصيلة الذهب المسروق فى دعم تمويله ، ومن المهم الإشارة إلى أن الأنبا شنودة بطريرك الكنيسة القبطية كان يحبر عدواً للإسلام فى رأى التنظيم . وخلال محاكمة الجهاد وصف المتهمون البابا شنودة بأنه و الكافر شنودة النصراني ،

وقد تم بعث الأمل من خلال طريق للعمل ألا وهو الجهاد . وقد كان الإحساس الناتج بالتفوق والشعور بالاختيار لأداء المهمة متناسباً مباشرة مع الالتزام بطريق العمل ، ومن ثم الحصول على الثواب الموعود به . والثواب في هذا العالم هو مجتمع أفضل وشعب أقوى ، أما في الآخرة فهو الجنة . والحقيقة أن هذا النوع من الثواب المزدوج هو جزء أصيل من طبيعة الإسلام الذي يقر أنه « دين ودنيا » .

وفى دراسته عن (تشريح الجماعات الإسلامية المسيَّسة فى مصر) يشير الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى أن « إقامة وتدعيم نظام اجتماعى يثير إشكالا سواء من الناحية الحضارية أو السياسية ». إن ترجمة فكر الجهاد تنظيميا يمكن أن يعتبر خطوة أولى فى هذا الاتجاه ، ولكن كان من الضرورى قبل عمل ذلك توضيح القضايا الرئيسية وتقويم الدور والأداء الذى تقوم به المؤسسات المختلفة .

وبسبب عدم استطاعتى إجراء مقابلات مباشرة مع أعضاء تنظيم الجهاد فإن وجهات نظرهم ومشاعرهم تجاه القضايا الاجتماعية الأساسية مستقاة في هذا الكتاب من أقوالهم المسجلة في أوراق القضية ومن أحاديثهم في أماكن أخرى()

وفيما يلى عينة من ردود أعضاء التنظيم أو ردود أفعالهم على نظام رأوا فيه أنه ليس أحمق فقط بل منحرفاً ، ويبدو أنه يسود بين أعضاء التنظيم شعور بأن النظام غرر بهم لأنه بذل لهم وعوداً ولم يوفّ بها . ففى التحقيقات قرر محمد عصام الدين دربالة : « لقد بذل حكامنا في مصر وعودا بتطبيق الشريعة . وسمعنا أيضا عن لجان عينت لهذا الغرض ، ولكن شيئا من هذا لم يظهر ولا تزال هذه اللجان قائمة » .

وفى مقابلة صحفية وصف عضو آخر نظام السادات بأنه ( نظام فاسد حيث سمعنا عن عضو في البرلمان متورط في تجارة المخدرات ، وعن وزير يجاكم حاليا لأنه

 <sup>(\*)</sup> اقصد بذلك التصريحات والأحاديث التي أدلوا بها إلى وسائل الإعلام .

استغل نفوذه ، وعن أفراد صاروا مليونيرات بين عشية وضحاها » . ومرة أخرى اعترض عضو من نفس التنظيم على نظام السادات الذى قال « إنه يحارب التدين » .

هذه هي حقيقة نظرة مؤيدى الاتجاه الإسلامي بشكل عام للنظام . وقد عمق الرئيس الراحل هذا الشعور عندما سخر في خطابه الأخير من النقاب الإسلامي الذي ترتديه النسوة ، ووصفه بأنه خيمة . والأكثر من ذلك أنه حظر دخول المنقبات إلى الجامعة (\*) . وعلى الناحية الأخرى ، قرر أبو بكر عثان عبد الرحمن أن النظام سمح بالنوادى الليلية و « الكباريهات » ، وبالتالي شجع على الانحلال وانتشار القيم اللاإسلامية مثل الاختلاط بين الجنسين ، وتبرج النساء بما لا يتفق والفرائض والقيم الإسلامية التي تأمر المرأة بارتداء الملابس المحتشمة وأن تكشف نفسها فقط لزوجها ومن هم عليها حرام (\*\*) .

وفى سجلات القضية هناك ما يفيد أن دافع محمد عبد السلام فرج إلى تشكيل التنظيم هو تغيير مجتمع ساد فيه الفساد والسرقة والاختلاس والرشوة وتبرج النساء ووفقاً لأقوال محمد عبد السلام فرج فإن هذا الوضع ناشىء عن المثل السىء للشعب الذى تمثل في حكامهم وصفوة معينة في المجتمع ، إن الناس في مصر بسطاء ، ويجبون العيش بصورة طيبة ، ومن هنا يلجأون إلى تقليد حكامهم والرجال المحيطين بهم . هل يمكن حقيقة أن نلومهم ؟ أليس من الأوفق \_ كما يقول فرج \_ أن نتعامل مع جذور المشكلة وهي الطبقة الحاكمة الفاسدة ؟

<sup>(</sup>ه) أشير إلى هذا الحادث في مقال مكتوب وبحد مع أحمد رشيد محمد رشيد . وقد زاد النص تفصيلا حين وصف الحاكم الذي يتصرف على هذا النحو بأنه مرتد أو كافر . صدر الحكم على أحمد رشيد من محكمة أمن الدولة العليا بالأشغال الشاقة لمدة محمس سنوات .

<sup>(00)</sup> الأقارب من الدرجة الأولى الذين لا يحل زواج المرأة بهم ، الوالد والإخوة والأعمام والأخوال .

وفى مواجهة كل هذه المشاكل هناك رأى هو أن الأزهر \_ والمؤسسات التابعة له (°). له \_ فقد الفعالية بسبب سيطرة الحكومة عليه وعلى المؤسسات التابعة له (°). وعلماء الأزهر ليسوا ممن خلوا من المصالح ، وبالتالى لا يمكن أن يعتبروا قدوة (°°). وهذه النظرة ليست وقفاً على أعضاء تنظيم الجهاد وحدهم .

إن هذه النظرة يشترك فيها معظم الداعين إلى الاتجاه الإسلامي ، وهو عامل يفسر التكاثر المضطرد للمساجد الأهلية (منه في مصر سواء في المدن أو القرى . وحتى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين القديمة وذات القاعدة الواسعة ، وهي حركة لها احترامها ، يتعرضون للهجوم من جانب أعضاء تنظيم الجهاد وإن كان بدرجة أقل وليس علنا ، ولا يعتبرهم أعضاء التنظيم في حقيقة الأمر بمثابة قدوة ، وهذا ظاهر بصورة ضمنية في طبيعة عملية تجنيد الأعضاء التي ركزت على العناصر الشابة .

وكما جاء فى أوراق القضية فإن هؤلاء الأعضاء الشبان ما زالت قلوبهم نقية ؛ أما الكبار فقد « أصبحت قلوبهم منكوسة غير قابلة للحق » .

وفى القضايا الخارجية كان النظام يعتبر فاشلاً أيضاً ، وكان موقف السادات المعارض للثورة الإيرانية والمؤيد لشاه إيران عرضة للنقد ، وهوجمت معاهدة السلام مع إسرائيل واعتبرت أحد الأعمال التي تؤيد أن السادات كافر . وأعضاء تنظيم الجهاد لا يطيقون اليهود على الإطلاق ، ويعتبرونهم الأعداء الآثمين للأمة الإسلامية . وقد تم تنحية فكرة أن اليهود من أهل الكتاب جانباً ، ذلك أن المجتمع والأمة في مناخ أزمة ، في « دار حرب » .

جاء هذا في كتيب و الفريضة الغائبة ، محمد عبد السلام فرج .

قال محمد عبد السلام فرج في التحقيقات إن المجتمع تنقصه القدوة للحكام والمحكومين.

<sup>(\*\*\*)</sup> المساجد الأهلية هي التي بينيها المواطنون بأموالهم ولا تخضع لإشراف وزارة الأوقاف .

أما المسيحيون فينظر إليهم باعتبارهم امتدادا للمؤامرة الصليبية التاريخية على الإسلام .

وأخيرا فإن أعضاء تنظيم الجهاد استمدوا الشرعية لفكرهم وخطة عملهم من كتابات أخرى من بينها كتابات ( ابن تيمية ) وذلك إلى جانب ما رأوا أنه مظالم اجتاعية . وقد نقل محمد عبد السلام فرج في ( الفريضة الغائبة ) الكثير من أقواله . وكانت كتب ( أبي على المودودى ) من بين ما صودر من مؤلفات خلال تفتيش الأماكن الخاصة بأعضاء تنظيم الجهاد . ووجدت أيضا منشورات موقعة باسم ( الجماعة الإسلامية ) ( واتحاد طلاب كلية العلوم ؛ ومن هذه المنشورات ما كان عنوانه ( صرخة إلى كل مسلم ) و ( رسالة الإيمان ) و ( مذبحة رهيبة للمسلمين في قلب القاهرة ) .

ووجدت كتب أخرى مثل (تاريخ اليهود الأسود) و (وسقط شهيدا على درب الجهاد) و (فتوى شيخ الإسلام فى حكم من بدل الشريعة الإسلامية) و (المقاومة العسكرية) وكتابات الشيخ الغزالى .

هذه مجرد عينة من الكتابات التي تم العثور عليها أثناء التفتيش. ومن الجدير بالإشارة أن قراءات أعضاء التنظيم كانت متنوعة خلافا لفكرة أن معظم الكتب التي قرأوها كانت كتباً دينية. وقد قرر أعضاء التنظيم، ومن بينهم محمد عبد السلام فرج، أثناء التحقيقات أنه لم تكن هناك تكليفات معينة من حيث القراءة، وأن أعضاء التنظيم تلقوا توجيهات بالقراءة عن السلف عموماً وأن تتفق قراءاتهم مع السنة.

 <sup>(</sup>a) قرر محمد عبد السلام فرج أن الكثير من المشورات التي وزعتها لجنة الدعوة بالتنظيم حملت توقيع الجماعة الإسلامية .

الفصـل السادس

### الجهاد: قيادة وتنظيما

عند الحديث عن ( الجهاد ) من المهم أن نتذكر أننا حتى شهر يوليو عام ١٩٨١ كنا نشير فعلاً إلى مجموعتين مختلفتين يرأسهما شخصان مختلفان . ولذا ننوه إلى أننا نتحدث عن التنظيم الذى بدأه محمد عبد السلام فرج (\*) في عام ١٩٧٩ والذى أعلن مسئوليته عن اغتيال الرئيس أنور السادات يوم السادس من أكتوبر عام ١٩٨١ . وقد تأسس التنظيم الثانى في نفس الوقت تقريبا الذى أسس فيه محمد عبد السلام فرج تنظيمه وكان رئيس هذا التنظيم محمد سالم الرحال الذى كان طالبا بجامعة الأزهر وهو أردنى الجنسية (\*\*) . وقد انتقلت قيادة هذا التنظيم بعد طرد الرحال من مصر إلى كال السعيد حبيب (\*\*\*) ؛ الذى كان قد تخرج في جامعة الرحال من مصر إلى كال السعيد حبيب (\*\*\*) ؛ الذى كان قد تخرج في جامعة

<sup>(\*)</sup> محمد عبد السلام فرج ، ٧٧ سنة وقت تأسيس التنظيم ، وشغل وظيفة مهندس كهرباء بادارة جامعة القاهرة . وفي أوائل عام ١٩٧٨ انضم إلى تنظيم ( الجهاد ) بالإسكندرية وكان يرأسه شخص يدعى على ابراهيم سلامة . ولما اكتشفت السلطات أمر هذا التنظيم قطع محمد عبد السلام فرج صلاته به وانتقل إلى القاهرة حيث بدأ إنشاء تنظيمه .

<sup>( \*\* )</sup> ألقت وسائل الإعلام اللوم على ( حزب التحرير الإسلامي ) الأردنى في انشاء تنظيم الرحال . وكانت بمموعة الفنية العسكرية قد اطلقت على نفسها اسم ( حزب التحرير الإسلامي ) .

القاهرة ونال درجة في الاقتصاد ، وكان عمره ٢٤ سنة . وقد ظل حبيب الذي التزم بأفكار الرحال رئيسا للتنظيم إلى أن قدمه طارق الزمر (\*) إلى محمد عبد السلام فرج . وقد انضم حبيب مع العديد من أعضاء مجموعته إلى تنظيم محمد عبد السلام فرج .

ورغم أن فكرة التنظيم طرحها محمد عبد السلام فرج في أوائل عام ١٩٧٩ فإننا لا نستطيع الحديث عن نشاط منظم له إلا في عام ١٩٨٠ وخلال تلك السنة التقى فرج مع طارق عبد الموجود الزمر الذى كان طالبا بكلية الزراعة وكان يبلغ من العمر ٢١ عاماً ، وهو الذى قدم محمد عبد السلام فرج إلى زوج شقيقته عبود عبد اللطيف الزمر (\*\*) الذى كان في الثلاثين من عمره وكان ضابطا برتبة رائد في الخابرات الحربية ، أحد أفرع القوات المسلحة المصرية . وكما اتضع فيما بعد فقد كان عبود الزمر المخطط الاستراتيجي في تنظيم محمد عبد السلام فرج .

وكان عبود الزمر هو الذى بدأ في فبراير عام ١٩٨١ وضع خطة الإطاحة بالنظام وتأسيس ( الحلافة الإسلامية ) . وخلال عام ١٩٨٠ التقى محمد عبد السلام فرج بثلاثة من أهم رفاقه أولهم : كرم محمد زهدى (\*\*\*) وكان طالبا بمعهد الدراسات التعاونية بأسيوط وكان يبلغ من العمر ٢٧ سنة وكان في ذلك الوقت أحد قادة الجماعات الإسلامية . والثاني : نبيل عبد المجيد المغربي ، ٢٩ سنة ، موظف

حكمت محكمة أمن الدولة العليا على طارق عبد الموجود الزمر بالسجن لمدة ١٥ سنة والأشغال الشاقة
 بالاضافة إلى الأشغال الشاقة لمدة ٧ سنوات .

صدر الحكم من محكمة أمن الدولة العليا على عبود الزمر بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى جانب ١٥ سنة أشغال شلقة .

في وقت اللقاءت كانت السلطات تسعى في طلب كرم زهدى لاشتراكه في الاشتباكات التي وقعت في المنتباكات التي وقعت في النيا بين المسلمين والمسيحيين والمنيا محافظة في صعيد مصر شهدت طفرة في النشاط الديني منذ منتصف السبعينات . وقد صدر الحكم ضد كرم زهدى بالمسجن والأشغال المشاقة المؤبدة .

بوزارة الثقافة (\*) والثالث: فؤاد الدواليبي (\*\*) ، ٢٧ سنة ، صاحب مكتبة بالمنيا . وقد كان هؤلاء الثلاثة وعبود الزمر أعضاء اللجنة التي رأسها محمد عبد السلام فرج والتي اختارت أعضاء مجلس الشورى الذي تأسس في خريف عام ١٩٨٠ . وقد ظهرت أسماء هؤلاء جميعا باستثناء المغربي في قائمة عضوية هذا المجلس الذي أصبح الهيئة الرئيسية في التنظيم ، وقد كانت وظائفه تشريعية وإدارية في الوقت نفسه . وكانت اللجان الفرعية الثلاث التي انبثقت عن المجلس كالتالي :

- (١) لجنة الإعداد.
- (٢) لجنة الدعوة.
- ( ٣ ) اللجنة الاقتصادية .

وقد تم توزيع عمليات التثقيف الفكرى والتجنيد بين أعضاء المجلس كل وفق الإقليم الذى يعيش فيه وخلفيته عن هذا الإقليم ، بما يشير إلى طبيعة التنظيم الذى اعتمدت فيه عمليات تجنيد الأعضاء الجدد \_ أساسا ولكن ليس كلية \_ على روابط القرابة والمصاهرة . وقد كان تمثيل صعيد مصر في المجلس أكبر ، ربما نتيجة لكون المنطقة قد شهدت في السنوات الأخيرة موجة من النشاط الديني ، وربما أيضاً نتيجة أن أغلب اعضاء المجلس كانوا يقيمون أو يدرسون في صعيد مصر .

<sup>( \* )</sup> صدر الحكم على نبيل المغربي من محكمة أمن الدولة العليا بالأشغال الشاقة المؤبدة ولم يظهر اسم نبيل المغربي في القائمة التي ضمت أعضاء و مجلس الشورى ، ولكنه كان عضوا في اللجنة التي اختارت المجلس وقد شرح محمد عبد السلام فرج أثناء التحقيقات السبب في أن اسم نبيل المغربي لم يظهر في قائمة أعضاء مجلس الشورى حيث ذكر أن تشكيل الصعيد رفض عضويته في المجلس ، ولكنه قال إن المغربي كان الرجل الثالث بعده وبعد عبود الزمر بالتسبة لتشكيل القاهرة وتشكيل الجيزة . وقد تم أيضاً السليم المجتدين إلى نبيل المغربي ليقوم بتدريهم عسكرياً .

<sup>( 🖛 )</sup> صدر حكم محكمة أمن الدولة العليا على فؤاد الدواليبي بالاشغال الشاقة المؤبدة .

وأخيراً ، فإن التركيز على صعيد مصر في عضوية مجلس الشورى ربما يكون وليد الصدفة البحتة ، حيث لم يكن هناك في الوثائق مايشير إلى أنه كان شيئاً مقصوداً باستثناء ماذكره محمد عبد السلام فرج خلال التحقيقات معه من أن معظم أعضاء التنظيم من هذه المنطقة ، وأن حجم العضوية من شمال مصر كان ضئيلاً .

وبالتالى فقد كان محمد عبد السلام فرج ( الأمير ) $^{(*)}$  المسئول عن الجيزة والقاهرة . وكان عصام الدين درباله $^{(**)}$  وفؤاد الدواليبى مسئولين عن محافظة المنيا . وكان عاصم عبد الماجد ماضى $^{(***)}$  ، وأسامة ابراهيم حافظ $^{(*****)}$  ، وناجح ابراهيم $^{(*****)}$  أمراء لأسيوط . وأخيراً كان حمدى عبد الرحمن عبد العظيم $^{(******)}$  أميرا لسوهاج ، وطلعت فؤاد قاسم $^{(*******)}$  وعلى محمود الشريف $^{(********)}$  أميرين لنجع حمادى وقنا . وقد تكونت هذه المجموعات الجغرافية من ( مجموعات )

ره) یعنی لقب ( الأمیر ) الشخص الذی یقود ویامر . وقد أطلق لأول مرة علی عمر بن الخطاب ثانی
 الخلفاء الراشدین . وقد سمی عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین .

كان عصام الدين دربالة في الرابعة والعشرين من العمر وقت اعتقاله وكان طالبا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط . وقد صدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة .

<sup>(</sup> ﷺ كان عاصم عبد الماجد ماضى في الرابعة والعشرين من عمره وكان طالبا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط . صدر ضده الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

<sup>(</sup> ﷺ ) كان أسامة ابراهيم حافظ في السابعة والعشرين من العمر وقت اعتقاله وكان طالبا بكلية الهندسة بجامعة المنيا وصدر ضده الحكم بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بالإضافة إلى خمس سنوات سجن أشغال شاقة .

<sup>( ﴿</sup> جَمِيهُ ﴾ كان ناجح ابراهيم عبد الله في السابعة والعشرين من عمره وقت اعتقالُه ، وكان طبيباً . وقد صدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة .

<sup>(</sup> ممدمه ) حمدى عبد الرحمن عبد العظيم ، ٦٨ سنة وقت اعتقاله ، طالب بكلية الهندسة بجامعة المنيا ، صدر ضده حكم بالأشغال الشاقة لمدة ١٥ عاماً .

<sup>(</sup> ممهوره على المنافعة أسم ، ٢٤ سنة وقت القبض عليه ، طالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط . صدر عليه حكم بالأشغال الشاقة لمدة ٧ سنوات .

<sup>(</sup> همممه على محمود الشريف ، ٢٥ سنة وقت اعتقاله ، طالب سابق بكلية التجارة بجامعة أسيوط وكان قد تم فصله من هذه الكلية . حكمت محكمة أمن الدولة العليا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة .

يرأسها أمراء وهي بدورها مسئولة أمام رئيس التشكيل ككل . وعلى سبيل المثال كان طارق عبد الموجود الزمر أميرا لمجموعة في الهرم . وهذا الحي جزء من تشكيل الجيزة الذي يرأسه محمد عبد السلام فرج ، ومن ثم فإن طارق الزمر مسئول أمام فرج .

وقد كان أسلوب القيادة لتنظيم ( الجهاد ) مماثلاً كثيراً لأسلوب القيادة في تنظيم الفنية العسكرية (\*) . فقد كانت القرارات لاتتخذ أو يجرى العمل على تنفيذها إلا بعد مناقشتها وإقرارها بواسطة مجلس الشورى . ورغم أن محمد عبد السلام فرج كان مؤسس التنظيم فإنه لم يكن قائداً مستبدا ، وقد أحاط نفسه برجال اقوياء احترموه ولكنهم لم يكونوا يخافونه . ولم تكن قدرته على الإقناع ناتجة عن خوف منه ، ولكن عن الاقتناع بأنه الأكثر علما (\*\*) . ومن المؤكد أن عبود الزمر أحال

<sup>(\*)</sup> بعد اغتيال الرئيس السادات كانت هناك بعض التلميحات في وسائل الإعلام المصرية إلى احتمال وجود صلات بين تنظيم الجهاد ومجموعة الفنية العسكرية . وخلال التحقيقات التي تلت الاغتيال قرر العديد من أعضاء تنظيم و الجهاد ، أن حركة محمد عبد السلام فرج امتداد لحركة صالح سرية الذي قاد مجموعة الفنية العسكرية . وهناك آخرون حوكموا وأدينوا بواسطة محكمة أمن الدولة ممن قالوا نفس الشيء .

ورغم ذلك هناك قليل من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الصلة ، كما يشير إلى ذلك الدكتور الأنصارى في البحث الذى قدمه بعنوان : ( المتطرفون الإسلاميون في السياسة المصرية ) . ووجود النين من بين المتهمين المقدمين شحكمة أمن اللولة العليا ممن صدرت ضدهم احكام في السابق في قضية الفنية العسكرية قد يكون ناتجاً من شعور شخصي بالقرابة الفكرية بين صالح صرية ومحمد عبد السلام فرج . ولكن الأهم من وجود أو عدم وجود صلة تنظيمية بين الحوكتين ، ما هو واضح من أنهما يشتركان معاً في ( فكر الجهاد ) ، الذى يرد حالة المسلمين السيئة إلى الحكام وليس إلى كل أفراد المجتمع ، ومن ثم فإن جهادهم موجه ضد النظام الحاكم ، وهم في ذلك يختلفون مع فكر ( المتكفير والهجرة ) الذى يدين الحكام والمحكومين على السواء .

<sup>( \*\*\* )</sup> عدما سئل خالد الإسلامبولي قبل محاكمته ، اعترف بأنه كان سيتخلى عن اغتيال السادات كلية لو كان محمد عبد السلام فرج قد اعترض على عملية الاغتيال . وعدما سئل عن السبب في ذلك قال ( لأنه أفقه منى ) . وتعنى هذه العبارة أنه أعلم منه باللفقه أي بالدين . وعبارتا ( أفقه ) و ( أكثر علما ) تستخدمان للتعبير عن الشخص الأكثر معرفة بالدين . ويستخدم تعبير ( ناقص علم ) كثيراً وهو لا يعنى حالة سلية تماماً و وهي الحالة التي تعبر عنها كلمة ( جاهل ) والتي تعنى بالنسبة لأعضاء الجهاد الكفر أو البدعة ) .

إلى المجلس الحطة التي وضعها لإقامة الحلافة الإسلامية عندما انتهى من إعدادها للموافقة عليها . والأكثر من ذلك أن خالد الإسلامبولى عندما أبلغ محمد عبد السلام فرج (\*) بأنه سيشترك في العرض العسكرى يوم السادس من أكتوبر ، وأن من رأيه أن هذه فرصة مثالية للتخلص من الرئيس السادات ، وافق محمد عبد السلام فرج من حيث المبدأ . ورغم ذلك تمت الموافقة النهائية بعد أن تم إبلاغ جميع أعضاء المجلس بالفكرة . ومع ذلك ليس هناك في السجلات ما يشير إلى أن الأعضاء أثاروا أي اعتراضات باستثناء عبود الزمر . وقد كان إحساس عبود الزمر أن التنظيم ليس مستعدا بما فيه الكفاية لعملية بمثل هذا الحجم ، وبالتالى فإن فرص كشف التنظيم في حالة الفشل قوية . وقد تراجع عن اعتراضاته عندما علم أن أحدا غيره لم يعترض عليها . وأن فرج والإسلامبولى مصممان على القيام بها (\*\*)

وقد كانت قدرة عبد السلام فرج على الاقناع عاملاً حاسماً في المسألة برمتها ، وهذا شيء واضح . ولكن الذي لا يجب إغفاله أيضاً أن توقيت العملية كان ــ سواء

<sup>( \* )</sup> وفقا لملف القضية ، انضم خالد الإسلامبولى إلى تنظيم الجهاد بعد أن التقى بمحمد عبد السلام فرج من خلال كرم زهدى في أوائل عام ١٩٨١ .

<sup>(</sup> ٥٠٠ ) الرواية مختلفة نوعاً ما في كتاب عنوانه و من قتل السادات ؟ و لحسنى أبو اليزيد . ووفقاً لما جاء في هذا الكتاب فإن خالد الإسلامبولى شعر بالعضب والصدمة عندما علم باعتقال ابن عمه عبد الرحمن عبودة وشقيقه محمد الإسلامبولى عشية حفل زواجه . وعندما فكر في حل للمشكلة وعرف أنه سوف يشتوك في العرض العسكرى تذكر أنه منذ منة أشهر مضت التقى بشخص اسجه محمد عبد السلام فرج وزاره ، حيث إن شقيق عبد السلام فرج أرسله إليه ليبحث له عن شقة .

ويهدو أنهما ناقشا الأوضاع المتدهورة في مصر والفساد المستشرى ، دون أن يكشف فرج أي شيء عن التنظيم . ويقول المؤلف إن الإسلامبولى خمن أن فرج وراءه أشياء أخرى أكثر من الظاهر عليه . وعلى ذلك عدما فكر الإسلامبولى في اغتيال السادات ترك ملوى ، مدينته التي كان يزورها في إجازة ، وعاد إلى القاهرة ليقابل فرج ، الأسلامبولى في اغتيال الساعدة ولكنه واجه وقتا الذى علم أن باستطاعته أن يساعده . ويقول المؤلف أيضاً إن فرج وافق على تقديم المساعدة ولكنه واجه وقتا عصيبا لدى إقتاع عبود الزمر ومجموعته .

وتعنى هذه الرواية أن خالد الإسلامبولى لم يكن عضواً في التنظيم. ومع ذلك فإن المطومات الواردة بسجلات القضية تنفى هذه الرواية. ويبدو أنه من غير المحتمل أيضاً أن يوافق قرج والمجلس على مخاطرات من هذا النوع على أساس أن شخصاً غريباً يطرح عليهم فكرة الاعتمال.

من حيث المبرر السياسي أم الفكرى \_ أحسن ما يمكن لتحقيقها . ففي الثاني من سبتمبر عام ١٩٨١ أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قراراً تم بمقتضاه اعتقال سبتمبر عام ١٩٨١ أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قراراً تم بمقتضاه اعتقال تقويض وحدة الأمة وأمنها(\*) . وكان قد تقرر أن يجرى تحقيق سياسي مع كل شخص ورد اسمه في القوائم التي وضعها المدعى العام الاشتراكي . وقد وردت أسماء أساتذة جامعات وصحفين وشخصيات في المعارضة . وشملت القائمة أعضاء في تنظيم الجهاد مثل كرم زهدى وناجح ابراهيم وفؤاد الدواليبي وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضي وطلعت فؤاد قاسم وأسامة ابراهيم حافظ وحمدي عبد الرحمن عبد الوطبيم وأحمد سليم خليفة (\*\*\*) وأبو بكر عثمان عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الوطبيم وأحمد سليم خليفة (\*\*\*\*)

<sup>(</sup> ٥ ) القرار رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٨١ .

<sup>(</sup> ﷺ ) وردت اشارات سابقة إلى الأسماء من كرم زهدى إلى حمدى عبد الرحمن عبد العظيم . أما بقية الأسماء من أحمد سليم خليفة ففيما يلى بعض البيانات عنها :

\_ أحمد خليفة ، ٣٢ سنة ، مدرس ، سوهاج ، وصدر ضده حكم محكمة أمن الدولة العليا بالأشغال الشاقة لمدة خس سنوات .

\_ أبو بكر عثمان عبد الرحمن ، ٢٦ سنة ، خريج كلية التجارة بجامعة أسيوط . صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة والأشغال الشاقة .

ــ غضبان على سيد محمد ، ٣٥ سنة ، موظف بالحكومة ، صدر ضده حكم محكمة أمن الدولة العليا بالأشغال الشاقة المؤبدة .

<sup>-</sup> محمد ياسين همام ، ٢٧ سنة ، طالب بكلية التربية بجامعة أسيوط ، صدر ضده حكم محكمة أمن الدولة العليا بالأشغال الشاقة لمدة ١٥ سنة .

<sup>-</sup> محمد بشارى محمد طالب ، ٢٣ سنة ، طالب بكلية الطب بجامعة أسيوط صدر ضده حكم محكمة أمن الدولة العليا بالأشغال الشاقة لمدة ١٠ سنوات .

<sup>...</sup> همام عبده عبد الرحن ، ٢٦ سنة ، مدرس ، صدر ضده حكم محكمة أمن الدولة العليا بالسجن والأشفال الشاقة لمدة ١٥ سنة .

\_ رفعت أحمد طه ، ٢٨ سنة ، خريج كلية التجارة بجامعة أسيوط ، حكمت محكمة أمن الدولة العليا عليه بالاشغال الشاقة لمدة خس سنوات .

<sup>-</sup> عثمان خالد ابراهيم السمان ، ٢٥ سنة ، طالب بمدرسة التجارة الثانوية بالمنيا صدر ضده حكم محكمة أمن الدولة العليا بالسجن والأشغال الشاقة خمس سنوات .

وغضبان على سيد محمد ومحمد ياسين همام ومحمد بشارى محمد طالب وهمام عبده عبد الرحمن ورفعت أحمد طه وعنمان خالد ابراهيم السمان . وقد كان التسعة الأوائل من أعضاء مجلس الشورى . وقد حوكم هؤلاء التسعة مع أعضاء التنظيم الآخرين أمام محكمة أمن الدولة العليا وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة يوم ٣٠ سبتمبر عام 1٩٨٤ . وقد رأى الكتاب والمراقبون أن السادات وقع بنفسه أمر اغتياله بهذه الموجة من الاعتقالات . والحقيقة أن موته الذى استعد له (تنظيم الجهاد) باعتباره شرطا مسبقا لإقامة (الحلافة الإسلامية) أجهض مشروع هذه الخلافة الإسلامية . والحقيقة أنه كان من رأى عبود الزمر أن التنظيم مازال في حاجة إلى عامين أو أكثر قبل أن يكون قادراً وجاهزا لقيادة (الثورة الشعبية) . وفي نفس الوقت فإن الخطة التى وافق عليها (مجلس الشورى) بالإجماع كان يجرى تطبيقها . وكان عبود الزمر الذى صاغها مشرفا عاماً عليها ، وقد قام بتوزيع التكليفات ، وكانت مهمته المقي كافة المعلومات للتنسيق ومن ثم القيام بنشاط جديد .

ويبدو أن الدور الذى قام به الشيخ عمر عبد الرحمن هو أكثر الأدوار إثارة للجدل<sup>(\*)</sup>. وقد قرر كل من فؤاد الدواليبي وعبود عبد اللطيف الزمر أثناء التحقيقات أن المتهم وافق على القيام بمسئولية الزعامة الروحية للتنظيم ، بعد أن مورست عليه ضغوط هائلة من جانب أعضاء المجلس . وقد نفى كل من محمد عبد السلام فرج وكرم زهدى أن الشيخ عمر عبد الرحمن كان الزعيم الروحي للتنظيم (\*\*) .

<sup>( \* )</sup> الشيخ عمر عبد الرحمن ، صدر الحكم بيراءته في كل من المحكمة العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا .

<sup>(</sup> ٥٠ ) أكد محمد عبد السلام فرج في البداية أثناء التحقيقات قبول عمر عبد الرحمن للزعامة .

وقد قرر فرج أن الشيخ رفض بحزم القيام بهذه المسئولية ، بينها قرر زهدى أن عمر عبد الرحمن لم يكن حتى عضوا بالتنظيم ، وأن مثل هذا الاقتراح لم يطرح عليه . وبينها لم ينف عمر عبد الرحمن أن الزعامة عرضت عليه فقد نفى أنه قبلها قائلاً : إن فقده البصر عقبة تعيقه عن القيام بالكثير من المسئوليات ، فما بالك بهذه المهمة . وفيما يتعلق بمسئوليته عن إصدار فتوى بأن الرئيس الراحل أنور السادات كافر فإن هذا الموضوع أيضاً يشوبه الغموض نوعاً ما (\*) . وفي الوقت نفسه الذى نفى فيه كرم زهدى عرض الزعامة الروحية للتنظيم على الشيخ عمر عبد الرحمن فقد نفى أنه أصدر مثل هذه الفتوى في حق السادات .

وقد قرر كل من فؤاد الدواليبي وعبود الزمر أن الشيخ عمر عبد الرحمن أصدر فعلاً فتوى كفر السادات قبل اغتياله بشهور ، ولكنه وضع شرطاً يعيق تنفيذها وهو أن تتاح للرئيس الفرصة للرجوع عن كفره وأن يبدأ الحكم طبقاً للشريعة الإسلامية . ومن الناحية الآخرى قرر محمد عبد السلام فرج أن الشيخ لم يصدر فتوى علنية تحلل اغتيال السادات ، ولكنها كانت فتوى ضمنية ، فالفترى التي صدرت عنه قبل اغتيال الرئيس بخمسة أشهر ، جاء فيها أن الرئيس من (أهل البدع) .

ورغم حقيقة أنه كانت هناك علاقة بين أعضاء التنظيم والشيخ عمر عبد الرجمن فإنه ليس هناك معلومات مؤكدة عن نطاق ومدى هذه العلاقة (\*\*\*) .

<sup>(</sup> ٥ ) إعلان أن شخصاً ما كافر يعنى اباحة دمه .

<sup>(</sup> ٥٠ ) في لقاء لى مع القاضى الذى رأس جلسات هذه القضية قال لي مايل : كانت هواية الشيخ عمر عبد الرحمن منذ عام ١٩٧١ إقامة علاقات مع الشباب المسلم . وبالتالى فإن صلته باعضاء تنظيم الجهاد يمكن أن تكون استمراراً لهذه العلاقة القائمة على احترامهم لأفكاره . وفي نفس الوقت ليس هناك دليل على تورط الشيخ في أنشطة التنظيم ، وليس هناك ما يثبت أن علاقته بأعضاء التنظيم ذات طبيعة مختلفة عن العلاقات التي أقامها من قبل ، أي منذ عام وليس هناك مع الجماعات الأخرى .

وأخيراً ، فإنه ليس هناك دليل أكيد في أوراق القضية على أن هناك مثالاً محدداً لموضع قيلت فيه الفتوى التي تقضى بأن السادات كافر ، بشكل مباشر أو علنى . لكن الشيخ عمر عبد الرحمن قال في دفاعه عن نفسه الكثير مما يمكن اعتباره بمثابة التصريح المشار إليه . وفيما يلى مقتطفات من هذا الدفاع :

قالت النيابة: « والجهاد الشامل: جهاد النفس والشيطان والفقر والمرض والجهل ، وأما أن الجهاد هو القتال فذلك مفهوم غريب على الفكر الإسلامي » .. إننا نسأل: « ما هو وأين هو الفكر الإسلامي الذى تستقى منه النيابة علمها ؟ هل هناك نص واحد في الكتاب والسنة ورد فيه أن الجهاد هو جهاد المرض والفقر والجهل ؟ لعل الوحى المنزل على النيابة هو الذى انبأها بهذا العلم الغزير الذى انفردت به دون سائر المسلمين ، وهبط عليها من جهة لاعلم لأحد بها ولم تعرفها الأمة الإسلامية إلا على لسان نيابة أمن الدولة المصرية .. فلم يبق بعد ذلك إلا أن تكون النيابة قد استقت هذه الأفكار من الكتاب البساريين .. إذ إنا وجدناهم يشاركون هذا المعنى في كتبهم ، وبنفس العبارات .. يقول واحد من كتابهم ( محمد عمارة ) عن الفهم الصحيح للجهاد إنه ليس القتال ، وهذا مفهوم غريب عن فكر الإسلام » .

### ويقول عمر عبد الرحمن أيضاً في دفاعه:

اليقف العالم كله يستمع للنيابة وهي تُشَرِّع .. بل وتُحَرِّف وتُحَرِّف وتتجرأ على دين الله .. ألا فليسمع القاصى والدانى ذلك الفهم الجديد للجهاد في الإسلام . لقد ادعت النيابة أن تخلف تطبيق حكم جزئى أو بعض الأحكام الشرعية لا يعنى عدم الحكم بالشريعة الإسلامية .. وزعموا \_ وذلك إفكهم وكانوا يفترون \_ أن الحكم بالشريعة لا ينقطع من فوق ظهر الأرض إلا إذا نحيت تماما جملة وتفصيلاً . .

« ولقد حذر القرآن أشد تحذير من اتباع هذا الأسلوب الهدام الذي يطبق بعض الشريعة ويترك البعض الآخر فهو يوضح الرد على هذه الشبهة ويدحضها تماما إذ يقول تعالى : « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » فينهى الله عز وجل عن ترك شريعته كلها إلى أهوائهم .. ثم يحذر النبي من فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه فيقول : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » . فالتحذير هنا أشد وأدق . وبذلك يوجب الشرع الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة فشرع الله كل لا يتجزأ ونهج لا يتبعض ولا ينقسم » .

ويقول في شهادته: « وقد أوجب الله سبحانه القتال ، حتى يكون الشرع كله لله ، قال تعالى: « وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنة ، ويكونَ الدينُ كلةُ لله » . إن هذا الفعل \_ استبدال بعض الأحكام \_ كفر لا ريب فيه ، كفر يجب تغييره ولو بنصب القتال ، إن رفض الدين كله كفر ، ورفض بعض الدين كفر ورفض بعض الدين تجزئة لدين الله وهي فتنة وضلال عن صراط الله المستقيم وفتنة التجزئة أخطر من فتنة الرفض الكلية » .

« لقد بات مقصد النيابة واضحا ، إنها تريد أن تقول إن الحكام الذين يستبدلون بشرع الله شرعا من عند أنفسهم ، أو من عند غيرهم من البشر ليسوا كفاراً لأن الكفر هو الشرك فقط .. ونحن نثبت للنيابة أن من يفعل ذلك يكون أيضاً كافراً حسب تعريفها للكفر أنه الشرك فقط ، فالشرك هو أن يجعل الانسان لله ندا . فمن جعل لله ندا في الحلق فقد أشرك ، ومن ادعى أن أحدا يرزق مع الله فقد أشرك ، ومن ادعى أن أحداً ينفع أو يضر مع الله فقد أشرك ، ومن ادعى أن أحداً شرك ، ومن ادعى أن كحب الله فقد أشرك ، ومن ادعى أن كذلك من ادعى أن له حق التشريع مع الله فقد أشرك . قال تعالى : « أم لهم كذلك من ادعى أن له حق التشريع مع الله فقد أشرك . قال تعالى : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » .

« إن الحكام المستبدلين بشرع الله شرعاً من عندهم أو من عند غيرهم كفار لاشك في ذلك . وإن اقتصرنا على تعريف النيابة المبتور للكفر بأنه هو الشرك فقط ، فهم كفار أشركوا بالله في حق التشريع والحاكمية » .

ويقول: « أيها القاضى المستشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا ، حق الله ألزم من حق رئيس الجمهورية ، والله أحق أن يطاع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإذا قالت لك النيابة : كلم وزير العدل على المسرة فلا تبال ، وأنت حقا لا تبالى ، واعرض أوامرهم وكتبهم على كتاب الله عز وجل فما وجدته موافقاً لكتاب الله فخذ به وما وجدته مخالفا لكتاب الله فانبذه » .

وكما نستطيع أن نرى فإنه حتى إن لم يكن قد تم وصف السادات بأنه كافر ، فإن مضمون الدفاع الذى دافع به الشيخ عمر عبد الرحمن عن نفسه لم يترك حاجة إلى تحليل أو تبرير إضافى للهجوم على الرئيس يوم السادس من أكتوبر عام ١٩٨١ وهو هجوم وجه إلى من كان التنظيم يرى فيه تجسيداً للشر كله ، والذى وصف بأنه الممثل الرئيسي في ( مسرحية هزلية )(\*) والذى سمى ( بالفرعون )(\*\*) .

# شکل یوضع

|   | الدعوة الإعداد  |        |
|---|-----------------|--------|
|   | الاقتصادية      | •      |
|   | الشاورى         | C Like |
| 3 | القاهرة والجيزة |        |
| 3 | Ē               |        |
| 3 | £ .             |        |
|   |                 | 1      |
| 3 | ر<br>ا<br>ا     | 4      |
| 3 | •               |        |

العدد في كل تشكيل يشير إلى عدد الأمراء المعينين باعتبارهم مسئولين عن التشكيل ككل ، وقد يختلف عدد الوحدات في كل تشكيل ولم تكن حمناك معلومات في ملف الدعوى حول عدد الوحدات المتضمنة في كل تشكيل من التشكيلات الستة

# تجنيد الأعضاء:

في دراسته بعنوان (تشريح الجماعات الإسلامية المسيَّسة في مصر: ملاحظات منهجية ونتائج أولية ) يشير سعد الدين ابراهيم إلى ثلاثة أساليب للتجنيد استخدمها كل من تنظيم التكفير والهجرة والتنظيم الذى قام بعملية الفنية العسكرية. ويمضى قائلاً: إن كلاً من المجموعتين ركزت بصورة مختلفة عن الأخرى بالنسبة لكل أسلوب من الأساليب الثلاثة. « ففي حين اعتمدت جماعة التكفير والهجرة بصورة أساسية على علاقات القرابة والصداقة اعتمدت جماعة الفنية العسكرية على علاقات الصداقة والعبادة ».

وبالطريقة نفسها اعتمد تنظيم الجهاد في بناء قاعدة عضويته على الأساليب الثلاثة : القرابة والصداقة والعبادة ، ويبدو أن (تنظيم الجهاد) استخدم هذه الأساليب بالتساوى دون أن يركز على أي منها على حساب الأخر .

وفي مقابلة صحفية مع الدكتور نظمى خليل أبو العطا موسى (\*) الذى كان عضوا بالجماعات الإسلامية والذى تم اعتقاله مع اعضاء تنظيم الجهاد قال : إن الفرق الرئيسى بين أسلوب التجنيد في تنظيم التكفير والهجرة وأسلوب التجنيد في تنظيم الجهاد أن ( التكفير والهجرة ) أكثر انتقاء من ( الجهاد ) في عملية اختيار الأعضاء ، ووضع تنظيم التكفير والهجرة أيضاً شروطاً صارمة لعضويته بينا فتح تنظيم الجهاد الباب واسعا لدخول أعضاء جدد . وهذه الرواية تؤيدها إلى حد كبير أوراق القضية .

 <sup>( • )</sup> نظمى خليل أبو العطا موسى كان وقت اعتقاله استاذا مساعدا بكلية التربية بجامعة عين شمس. وفي داخل السجن كتب بحثا عن كتيب محمد عبد السلام فرج ( الفريضة الغائبة ) وعن السمات التفسية والتربوية الأعضاء تنظيم ( الجهاد ) .

ومن الجدير بالإشارة إليه أنه خلال قراءة أوراق القضية وسجلاتها اتضح أن علاقات من هذا النوع كانت تعتبر خلال معظم الوقت جواز مرور كافيا لدخول التنظيم .

وقد سئل محمد عبد السلام فرج أثناء التحقيقات عما إذا كانت هناك شروط محددة لعضوية التنظيم ، وأجاب بأنه لم تكن هناك أي شروط إلا أن يكون أخا مسلماً صالحاً ملتزما ، ولم يكن مهما أن يكون عضوا في جماعة إسلامية أخرى . ومرة أخرى ، قال فرج أثناء نفس التحقيقات إن أعضاء مجلس الشورى اتفقوا على عدم السماح بدخول أعضاء تنظيم الجهاد القديم الذي تأسس عام ١٩٧٩ وكان رئيسه ابراهيم سلامة ، وكما قال فرج فإن هذا الشرط كان إجراء احتياطيا تفرضه المراقبة الصارمة من جانب السلطات لأعضاء التنظيم القديم . وهو عامل كان من الممكن أن يعرض أمن تنظيم الجهاد الجديد للخطر .

ولم يكن معنى الحصول السهل نسبيا على عضوية التنظيم ، أن الثقة الكاملة أعطيت لأى عضو ، أو أنه يتم تكليف أي عضو بسهولة بمهمة دقيقة . فقد كانت المهام الدقيقة من اختصاص الأعضاء الذين تم اختبارهم فكريا بصورة مكثفة ، والذين تلقوا التدريب العسكرى المطلوب بواسطة المجلس الذى ثبت أن أعضاءه السموا بالمرونة والولاء والشجاعة ، وفوق كل اعتبار ، بالكتمان .

وما إن كان يتم رصد العضو الصالح للتجنيد حتى كان يتم مفاتحته وإبلاغه بوضوح عن وسائل التنظيم وأهدافه . وإذا ظهرت لديه الرغبة تعرض عليه فرصة التدريب في ضوء هذه الأهداف . والتكتم المطلق كان صفة لها اعتبار كبير . وقد قيل أيضاً إنها من صفات المسلم الصالح .

وكان إلقاء محاضرات عن الأمن جزءاً من برنامج التدريب الذى لابد للعضو أن يتلقاه . وركزت هذه المحاضرات على أهمية عدم طرح أسئلة فيما عدا الأسئلة المتصلة بالمهمة التى تم تكليف العضو بها ، وعدم كشف أي معلومات عن التنظيم للأصدقاء أو حتى أفراد الأسرة ، وتجنب حضور الاجتماعات الكبيرة أيضاً . وتم تعليم الأعضاء الجدد كيفية استخدام الشفرات في كتابة الرسائل .

وكا جراء أمنى تم إطلاق أسماء حركية على أشخاص معينين . وكان المغربى على سبيل المثال معروفا باسم بركات ، وكان خالد الإسلامبولى معروفا باسم ظافر . وأخيراً ، كان هناك شرط مسبق آخر لمن يكلف من الأعضاء بمهمة دقيقة ؛ وهو أن يقيم روابط تنظيمية داخل الوحدة التي ينتمي إليها .

#### الخلفية الاجتاعية:

بالرغم من أن تركيز التنظيم في تكوين تشكيلاته كان على منطقة الصعيد ، بسبب ماقاله فرج من أن معظم اعضاء المجلس كانوا من هذه المنطقة (\*) إلا أن استعراض أوضاع المتهمين في القضية وعددهم ٣٠٢ يوضح ما يلى :

١ \_ هناك ٢٣ هاربا لا توجد عنهم معلومات في أوراق القضية .

٢ - هناك ٢٠٦ فقط من بين الباقين وعددهم ٢٧٩ كانوا في صعيد مصر
 ( سواء في وضع الاقامة الدائمة أو الدراسة ) .

ولا تتعدى نسبة هؤلاء ٣٧,٩٪ من العضوية المسجلة .

<sup>( - )</sup> يسكون في الصعيد أو يدرسون في جامعاته .

ويبين استعراض ــ من الناحية الأخرى ــ للذين صدرت ضدهم أحكام من محكمة أمن الدولة العليا وعددهم ١١٠ أشخاص ما يلي :

ان هناك تسعة اشخاص هاربين ولا توجد في ملفات القضية أى معلومات عنهم .

٢ - هناك ٣١ فقط من بين الباقين وعددهم ١٠١ كانوا في الصعيد (سواء في وضع الإقامة الدائمة أو للدراسة في جامعات المنطقة ) . ونسبة هؤلاء لا تتعدى في وضع الإقامة الدائمة أو للدراسة في حامعات المنطقة ) . ونسبة هؤلاء لا تتعدى في وضع الإقامة الأعضاء الذين صدرت ضدهم أحكام .

ورغم ذلك فقد قرر محمد عبد السلام فرج أثناء التحقيقات أن عملية التجنيد كانت أسهل في محافظات الوجه القبلى ، وأنها تمت بسرعة أكبر في هذه المحافظات . وبالتالى فإننا كنا نتوقع نسبة أعلى من العضوية في صعيد مصر ، ولكن هذه النسبة زادت في القائمة الأولى قليلاً عن الثلث ، بينها في القائمة الثانية لم تصل حتى إلى هذه النسبة . وفي ضوء هذه المعلومات لا يمكننا إلا أن نستنتج أن هذه القوائم ناقصة وأن أغلب أعضاء التنظيم مازالوا مطلقى السراح (\*) .

ويوضح ( التوزيع المهنى ) لأعضاء التنظيم أن ( الطلاب ) كانوا أكبر الفئات عدديا ، بينما احتل ( الفلاحون ) أدنى هذه المراتب ( جدول رقم ٢ ) .

ويتفق هذا بطبيعة الحال مع تركيز التنظيم على تجنيد العناصر الشابة . وقد كانت المرتبة الأولى عدديا من ناحية السن لمن تراوحت أعمارهم بين ٢٠ سنة و٣٥ سنة ، بما يعنى أن أغلب الأعضاء كانوا في منتصف الطريق أو على وشك إنهاء تعليمهم الجامعى . ( جدول ٣) .

<sup>( ° )</sup> في دراسته بعنوان ( المتطرفون الإسلاميون في السياسة المصرية ) يقدم حامد الأنصارى جدول توزيعات لأعضاء التنظيم حسب محل الإقامة يشير فيه إلى أن ١٥٠ من بين المحكوم عليهم باستثناء الهاربين كانوا من الصعيد . ولا يتفق هذا مع التوزيع الذي وضعناه . ( انظر جدول رقم ١ ) .

أما ( الانتاء الطبقى ) فقد كان أساساً للطبقة المتوسطة الدنيا ، والكثيرون من الإعضاء ينحدرون من أصول ريفية أو المدن الصغيرة ، ولكن حيث إنه لم تجر مقابلات مع الأشخاص أنفسهم فإن استنتاجاتنا استمدت في معظمها من مناطق إقامتهم .

وفي نطاق القاهرة الكبرى كان أكبر عدد من العضوية في الجيزة ، وبخاصة أحياء بولاق الدكرور وامبابة ، وهما حيان فقيران مكتظان بالسكان . ويعيش معظم شبان هاتين المنطقتين كما يقول الأنصارى في « وحدات سكنية أقل من المستوى المتعارف عليه ، وهي وحدات تتدهور باضطراد نتيجة لضغوط التدفق المستمر للمهاجرين من الريف » .

ومرة أخرى كما يقول الأنصارى « سوف يتضح أن أعضاء التنظيم تركزوا في المناطق التي تعانى أكثر من غيرها من آثار التمدن المثيرة لعدم الاستقرار ، أو كما سنذكر فيما بعد ، في مناطق امتدت وتوسعت لتلتصق بالقاهرة إلى درجة أنها أصبحت جزءاً من العاصمة » .

والمعلومات الموجودة في ملفات القضية تؤيد ماذهب إليه الأنصارى . فمناطق مثل كرداسة والحرانية وناهيا وصفط اللبن ، والتي كانت حتى وقت قريب قرى ربحا تكون \_ كما يقول \_ « قد أصابها الفزع من الهجوم الوحشى على نمط الحياة فيها وقيمها التقليدية ، .

ومن الناحية الإقليمية كان التركيز في أسيوط والمنيا وسوهاج . وتوجد جامعتان في مدينتي أسيوط والمنيا بما يعني أنهما معقل للطلاب من قرى صعيد مصر القريبة . ومع ذلك فمجرد انتقالهم إلى المدينتين ، كما لأى مدينة كبرى ، لابد أنه انطوى على قدر من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي لهؤلاء الطلاب .

وأخيراً ، فإن ملخصاً مقتضباً عن خلفية وحياة وإنجازات ستة من أعضاء التنظيم الذين لعبوا دوراً حاسما في اغتيال الرئيس السادات يلقى ضوءاً على الخصائص المهمة لجماعة إسلامية اجتماعية أو اقتحامية . فكما يقول سعد الدين ابراهيم في دراسته بعنوان (تشريح الجماعات الإسلامية المسيَّسة في مصر : ملاحظات منهجية ونتائج أولية ) عن الخلفية الاجتماعية للاقتحامى : « هذه الخلفية تمثل إشكالية نظرية ، من حيث إنه مفترض في العلوم الاجتماعية أن من ينضمون إلى ( الحركات الراديكالية ) لابد أن يكونوا ممن يشعرون بالاغتراب ومن الهامشيين والشواذ ، أو يعيشون ظروفا غير معتادة . ولكن معظم من بحثنا حالاتهم يعتبرون عادة المثال أو النموذج للشاب المصرى » . وهذا ما وجدناه أيضاً بالنسبة لأعضاء جماعة الجهاد . وفيما يلى نبذة عن بعضهم وقت اعتقالهم :

- ( 1 ) محمد عبد السلام فرج:
- \_ ولد في الدلنجات بمحافظة البحيرة .
- \_ عمره ۲۷ سنة وخريج كلية الهندسة (\*\*).
  - \_ يعمل في إدارة جامعة القاهرة
    - \_ م<del>ت</del>ــزوج .
    - (٢) عبود عبد اللطيف الزمر:
- \_ مقدم في المخابرات الحربية بالقوات المسلحة المصرية .
  - \_ ٣٥ سسنة .
  - \_ ولد في إمبابة بالجيزة .
- \_ حصل على درجات عالية في امتحان الثانوية العامة .
- \_ اشترك في حرب أكتوبر وكان اداؤه متميزاً . وقد تم اطلاق اسمه على احد الشوارع خلال حكم السادات .

<sup>\*</sup> وردت هذه المعلومات في كتاب حسنى ابو اليزيد « من قتل السادات » ؟

# (٣) خالد الإسلامبولى:

- \_ ولد في مدينة ملوى بمحافظة المنيا في صعيد مصر عام ١٩٥٨ .
  - \_ تخرج بمرتبة الشرف في الكلية الفنية العسكرية
    - \_ مـــلازم أول .
      - ۔ عسزب
- خلفیته دینیة أساساً وأسرته لها مكانتها الكبیرة في ملوى ویطلق
   علیها اسم عائلة الأمیر .
- \_ والده وعمه يعملان في السلك القضائى ، الأول مستشار والآخر قاض متقاعد .
  - \_ له أخ ، وأختان متزوجتان .

#### ( ٤ ) عبد الحميد عبد السلام:

- \_ ملازم سابق بالجيش.
- \_ ولد في ملوى في صعيد مصر عام ١٩٥٣ .
- \_ التحق بالكلية الفنية العسكرية التي تخرج فيها بمرتبة الشرف.
  - \_ ریاضی ماهـر .
  - ــ متزوج وله ابن .
    - \_ مسلم ملتــزم .
  - \_ له خمسة إخوة يعملون بمهن مختلفة وله أختان متزوجتان .

## ( ٥ ) عطا طایل حمیدة رحیل :

- \_ مسلازم أول.
- \_ ولد في قرية رحيل مركز دمنهور بمحافظة البحيرة . والقرية مسماة باسم عائلته .

<sup>(\*)</sup> واحدة من الكليات التي يتطلبه دخولها الحصول على درجات عاليه في امتحان الثانوية العامة .

- ـ دخل المدرسة مع محمد عبد السلام فرج.
- \_ تخرج في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية .
  - \_ كان والده فلاحاً .
- \_ حاصل على أعلى وسام مصرى في الرماية .

#### : عباس محمد : (٦)

- \_ ولد في ملوى .
  - \_ مجند بالجيش.
    - ـ ۲۸ سـنة .
- \_ متزوج وله ولد واحد .
- \_ له أختان تم اعتقال زوجيهما في سبتمبر عام ١٩٨١ .

هذه البيانات في مجملها تشير إلى أن أعضاء تنظيم الجهاد ، كانوا أبعد ما يكون عن الفشل أو الهامشية أو الشذوذ . لقد كان سجلهم التعليمي والمهني أعلى من المتوسط ، بل وفي معظم الحالات كان سجلاً متميزاً ومشرفاً ، بالنسبة لأي شاب في مثل أعمارهم .

# الاستراتيجية والتكتيك:

كان هدف (تنظيم الجهاد) هو الإطاحة بنظام الرئيس السادات وإقامة (الحلافة الإسلامية). وكان الجهاد المسلح هو الوسيلة لتحقيق هذا الهدف. وقد اتفقت مجموعة محمد عبد السلام فرج ومجموعة محمد سالم الرحال قبل اندماجهما على (الهدف والوسيلة). ولكن بينها كانت استراتيجية محمد عبد السلام فرج تنجه

إلى إحداث ثورة شعبية . كان الرحال يهدف إلى القيام بانقلاب وبالتالى ركز على تجنيد عناصر من صفوف الجيش<sup>(\*)</sup> .

وقد كانت نظرة « الجهاد » إلى المجتمع أنه مجتمع متدين أساساً وأنه ضحية نظام سياسى منحرف ، تتحقق مصالحه ــ أي النظام الحاكم ــ على أفضل نحو من خلال ترويج المؤسسات الغريبة وغير الإسلامية .

وقد كانت هذه النظرة مبرراً للقيام بعمل جذرى لتقويم واقع معوج ، لقد كانت الاستراتيجية العامة لتنظيم ( الجهاد ) تتمثل في تدريب عدد من الأفراد على فنون القتال حتى يكونوا مستعدين عندما يحين الوقت للسيطرة على المواقع الاستراتيجية ، واغتيال الرئيس وأعضاء معينين من العاملين معه وشخصيات عامة أخرى ، وبالتالى إعطاء إشارة البدء للثورة الشعبية الآتية (\*\*\*) .

وكانت الخاتمة الكبرى للخطة ، كما جاء في ملفات القضية ، تتمثل في إنشاء مجلس من رجال الدين ( مجلس العلماء ) (\*\*\*) ، ومجلس استشارى ( مجلس الشورى ) توكل إليه مهمة قيادة البلاد . وليس هناك مايدل ، رغم ذلك ، على أن التنظيم كان لديه برنامج معين لتطبيقه في حالة وصوله إلى السلطة . ويبدو أن

<sup>( = )</sup> خلال شهر مارس عام ١٩٨١ شكّت المخابرات الحربية في أن هناك اختراقا للجيش وأنه يجرى الإعداد لاتقلاب عسكرى . وقد تم اعتقال العديد من الضباط وكان من بينهم عصام الدين محمد القمرى ، وهو رائد بسلاح المدفعية وأحد رفاق محمد سالم الرحال المقربين . وقد صدر الحكم على القمرى في قضية تنظيم الجهاد بالسجن والأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، وخمس سنوات اضافية أشغال شاقة .

<sup>( \*\* )</sup> كان خالد محيى الدين رئيس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى أحد اهداف التنظيم . وقد قرر عبود الزمر أثناء التحقيقات أن التنظيم كان يخطط لقتل خالد محيى الدين لأن في استطاعته في اللحظة الحاسمة استخدام نفوذه وقدراته التنظيمية لاعتراض خطة التنظيم لإشعال ثورة إسلامية .

<sup>( \*\*\* )</sup> قرر عبود الزمر أثناء التحقيق معه أن كل علماء مصر كانوا مرشحين لعضوية هذا المجلس . ولم يكن قد تم اختيار علماء بعينهم بعد .

ذلك هو حال الجماعات الإسلامية الأخرى ، وقد توصل إلى نفس الخلاصة الدكتور سعد الدين ابراهيم في دراسته عن كل من تنظيمي التكفير والهجرة والفنية العسكرية .

ووفقاً لخطة التنظيم كان من المقرر أن يكلف عبود الزمر العديد من الأعضاء بمهمة جمع المعلومات عن أماكن وجود وعادات الأهداف المقصود اغتيالها . وقد تم العثور على خريطة لمبنى الإذاعة والتليفزيون مع التنظيم . وقد كان مقرراً أن يذاع من المبنى بيان قيام « الثورة الإسلامية » .

ومن الناحية الأخرى ، تولى نبيل المغربي البرنامج التدريبي للتنظيم والذي تكون من ثلاث مراحل (\*) : في المرحلة الأولى تم تلقين الأعضاء علم المساحة وأصول الإسعافات الأولية ، وتلقى الأعضاء تدريبات على الأمن والقوة البدنية ، وتم تعليمهم قيادة السيارات والدراجات البخارية .

وخلال المرحلة الثانية ، تم تلقين الأعضاء دروساً نظرية في طرق الهجوم ونصب الكمائن ، وكيفية استخدام الأسلحة والمفرقعات ، وأيضاً كيفية الاستيلاء على المواقع والأماكن الاستراتيجية والسيطرة عليها .

وكانت المرحلة الثالثة ، تدريباً عملياً على كل ماتلقاه الأعضاء من علوم نظرية . وقد أشرف المغربي على هذا البرنامج التدريبي ، وتنقل بين محافظات الصعيد والوجه البحرى ، وكان يبلغ عبود عبد اللطيف الزمر بتقدم البرنامج .

<sup>( \* )</sup> قرر عبود الزمر في التحقيقات أنه كان من الصعوبة بمكان العثور على خبراء لتدريب الأعضاء خاصة وأن تجنيد أعضاء من الجيش والبوليس كان صعباً للغاية كما يقول . وبالتالي أوكلت المهمة إلى المغربي الذي كان في وقت من الأوقات ضابط احياط في الجيش .

ومن حيث إن العنف جزء لا يتجزأ من وسائل العمل للتنظيم فقد تم جمع أنواع مختلفة من الأسلحة والمفرقعات وتم تصنيع بعضها (\*\*).

وقد اعتمدت المنظمة في تمويلها في البداية على التبرعات وعلى عائدات المشروعات العديدة التى أقامتها أو التى كان لها أسهم فيها ، وعندما امتد نطاق نشاط التنظيم أصبحت مصادر التمويل غير كافية ، وبالتالى نبتت فكرة مهاجمة محال المجوهرات التى يملكها مسيحيون .

وقد قرر عبود الزمر في التحقيقات أن الخطة كانت عامة وأن العناية بالتفاصيل جاءت بالتدريج عندما أخذت المعلومات في الوصول و « التجمع » ، وأيضاً أسلوب التجنيد الذي كان عشوائياً على نحو كبير اتضح أنه في حاجة إلى تحديثه .

وبينها كان التنظيم ينمو ظهرت الحاجة إلى خبراء في مجالات معينة وبالتالى بذلت محاولات لتجنيد أعضاء من الجيش والشرطة . كما بذلت محاولات داخل الوزارات وفي مجال الاتصالات .

وعلى ذلك ، فعند نقطة معينة صار هناك أسلوب تجنيد موازٍ للأسلوب الذى بدأ به التنظيم . وكان الأسلوب الجديد أكثر توجيهاً ، وأكثر تنوعاً ، وأكثر ملاءمة لتطور التنظيم ومتطلباته .

<sup>( \* )</sup> قام عبود الزمر في واقع الأمر بتعليم العديد من أعضاء التنظيم كيفية صناعة القنابل . وقال في التحقيقات أكثر من مرة إن جمع هذه الأسلحة كان ضرورياً أيضاً لإجهاض أي عمل صليبي . وكان الزمر مقتنعاً بأن المؤامرة الصليبية آخذة في النمو . وقد تحدث عن حادثة ذكر فيها أن الأنبا شنودة الثالث رئيس الكنيسة القبطية قال في مؤتمر عقد في الإسكندرية يوم ه مارس عام ١٩٧٣ إن عدد المسيحيين سيزيد في غضون الاثني عشر عاماً القادمة أو الحمسة عشر عاماً القادمة ، ومن ثم فإن الكنيسة سوف تتقدم نيابة عن الأقباط بمطلب الجصول على المناصب القيادية في الدولة .

وقد ظل الأعضاء على ولائهم للتنظيم لأن فكره يقدم ، فيما يرى هؤلاء الأعضاء ، تفسيراً شاملاً للواقع . ولكن هذا الولاء صمد أيضاً من خلال وسائل عملية وأقل مثالية ، وهو تقديم الخدمات . وشملت مثل هذه الخدمات إيجاد الشقق السكنية لمن يحتاجون اليها ، والوظائف وإقراض المال وتوفير الخبأ لأي عضو يتعرض لمطاردة السلطات . ولكن هذا لا يعنى أن عضو تنظيم الجهاد كان في عزلة عن المجتمع بل العكس هو الصحيح ، حيث إن العضو كان مفيداً من خلال كونه عنصراً نشيطاً في المجتمع للإعداد للثورة الشعبية .

وأخيراً ، فقبل مواجهة السادس من أكتوبر مع النظام اجتمع مجلس التنظيم في منزل عبد الحميد عبد السلام عبد العال واتفق على الاستراتيجية المقدمة إليه من عبود الزمر . وكانت الخطة أنه في الوقت نفسه الذى يتم فيه الاغتيال ، يتم حصار المواقع الاستراتيجية مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومبنى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وغرفة العمليات بالقوات المسلحة ومقر قوات الأمن المركزى .

وأيضاً عند سماع أصوات الطلقات وتوقف الإذاعة تتحرك تشكيلات الصعيد بعد إحكام سيطرتها على أسيوط إلى شمال البلاد . وهكذا يتم ضمان المسيرة الآمنة للثورة الإسلامية . كانت الخطة مفرطة في بساطتها ، إن لم يكن في سذاجتها .

وكما اتضح بعد ذلك ، فإن الخطة لم تسر وفق توقعات الذين وضعوها تماماً . نعم ، تم قتل الرئيس ، ولكن قوات الأمن استطاعت السيطرة على الموقف ، وبالتالى أجهضت خطط التنظيم لإقامة الخلافة الإسلامية .

<sup>(\*)</sup> كان أسلوب تنظيم التكفير والهجرة كما يقول سعد الدين ابراهيم في دراسته يتمثل في عزل أعضائه عن المجتمع . وقد وقد تم هذا من خلال خدمات قدمت للأعضاء لدرجة أن الواحد منهم صار معتمداً كلية تقريباً على التنظيم . وقد كانت هذه السياسة التي كان إنجاز أهدافها ينتظر التحقيق على المدى البعيد .

وقد كانت تنظيم الجهاد أكثر قرباً في توجهاته الاستراتيجية والتكتيكية لتنظيم الفنية العسكرية الذى بذل جهوداً لاختراق القطاعات المختلفة للمجتمع كما كانت المواجهة التي عقد العزم عليها مع الدولة ستم في المدى القريب .

# خــاتـمــــة

خلال هذه المحاولة لوصف مجموعة « الجهاد » وتشريحها باعتبارها ( حركة اجتماعية محددة ) ، ثبتت صحة تعريف تيرنر وكيليان ، وتعريف سعد الدين ابراهيم لمفهوم ( الاقتحامية ) . « انظر الفصل الأول » .

وقد كان فكر المجموعة وتنظيمها يتجهان إلى التغيير التحولي أو الثورى . وفي رأى أعضاء التنظيم لا يعد هذا التغيير مجرد بديل مطروح من بين بدائل أخرى ، ولكنه أكثر من ذلك ، فهو ( الحل ) للأزمة التي يمر بها المجتمع (\*) . لهذا فإن استراتيجية التنظيم وطابعه الحركي تلاءما مع نطاق تغيير هو في الواقع تغيير شامل . أما عن الوسائل المتاحة للتنظيم ، فقد ثبت فيما بعد عجزها عن تحقيق أهدافه .

عندما اكتملت هذه الدراسة في عام ١٩٨٥ ، كان الشكل الوحيد أو بالأصع الشكل الغالب للعمل الإسلامي على الساحة تقوم به مجموعة ( الجهاد ) أو

<sup>( \* )</sup> بعد استكمال هذا البحث عن تنظيم د الجهاد ، ناقشه بعض أعضاء التنظيم الذين صدرت لصالحهم أحكام بالبراءة . وذكر أحد حلقات الاتصال بيني وبين أعضاء التنظيم أنه أثيرت اعتراضات من جانب المتاقشين بالنسبة لاسخدام مفهوم د بديل ، الذي يعني وجود عدة بدائل أخرى . ومن رأيهم أنه لاتوجد مثل هذه البدائل وأن ما يطرحه تنظيمهم هو الحل الوحيد .

مجموعات أخرى مشابهة . وهكذا لم يكن غريباً أن يتساءل الناس عن البوادر المستقبلية للبديل الإسلامي المطروح ، وأيضاً كيف يمكن التعامل مع هذا البديل أو كيف يمكن التصدي له .

وقد كانت هذه التساؤلات مفهومة ومشروعة في ذلك الوقت ( 19۸۵ ) ، ومازالت كذلك الآن ( 19۸۸ ) ، ولكن من الصعب الإجابة عليها بصدق تحديداً وتأكيداً . . .

وحتى عام ١٩٨٥ ، وبالرغم من التباطؤ النسبى والظاهر للنشاط الإسلامي وهو التباطؤ الذى كان سمة السنوات الأربع الأولى من رئاسة الرئيس حسنى مبارك فقد كانت هذه التنظيمات تتجه ، كما أشرنا من قبل ، إلى الضعف مثل (تنظيم الجهاد) رغم أنها ظلت تمثل (البديل الإسلامي) على نحو أساسى وبشكل غالب . ومعنى هذا بالنسبة للكثيرين أن التغيير المحتمل سيكون مفاجئاً ، كما أن المستقبل يبدو غامضاً إلى حد كبير .

لهذا فقد فضلت أن تأخذ إجابتي على تلك التساؤلات شكل مقترحات أو توصيات .

بادىء ذى بدء ، من المهم أن يكون واضحاً لكل من يردد مقولة وقف التيار المؤيد لبديل إسلامي في مصر ، أن هذا التيار هو جزء من عملية تغيير اجتماعى ، يمكن نظرياً تحويل مساره ولكن من الصعب إيقافه . وإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن تحويل مسار هذه الحركة إلا إذا استطاع النظام الذى أدى إلى ظهور هذا التيار إيجاد القوى المضادة الضرورية التى تقوم بعملية التحويل المطلوبة . أو حتى تكون لدى هذا النظام القدرة على تنمية هذه القوى المضادة في المدى القريب ، أو حتى في المدى البعيد .

وهناك سؤال يعد الأكثر أهمية وواقعية وهو الذى يتعلق بكيفية التعامل مع الموقف . عندما تم استكمال هذه الدراسة كانت هناك في رأينا طريقتان ممكنتان للتعامل مع الظاهرة بنائياً .

فقد تبين من دراستنا لتنظيم ( الجهاد ) ومن بحث سعد الدين ابراهيم لمجموعتى ( التكفير والهجرة ) و ( الفنية العسكرية ) أن ( البديل الإسلامي ) في مصر ظاهرة تختص بالطبقة المتوسطة الدنيا . وقد وصف سعد الدين ابراهيم في مقاله ( الحوار الإسلامي المسيحى : محاولة للفهم ) موقف هذه الطبقة في العالم الإسلامي قائلاً : « المعضلة الاجتماعية في هذا الموقف كله هي أن التغيير الاجتماعي الاقتصادى في العالم الإسلامي أدى إلى اتساع قاعدة الطبقة المتوسطة الدنيا ، وكذلك الطبقة البروليتارية الحضرية . ولكن هذا النمو لم تصحبه عدالة اجتماعية واضحة أو نشر للديمقراطية أو تأكيد للهوية الثقافية » .

إضافة إلى ذلك استنتج سعد الدين ابراهيم : « أن الشبان المتعلمين من هاتين الطبقتين هم أكثر العناصر تفجراً في المجتمعات الإسلامية اليوم » .

ويقول: « نظراً لأنهم شبان فهم مثاليون ومتبرمون. ولأنهم يدرسون في فصول مختلطة أو يعيشون في أحياء مكتظة بالسكان، فهذا معناه إمكانية أن لديهم شعوراً بالاغتراب، أو إمكانية أن يتولد لديهم هذا الشعور. وحيث إنهم يحققون مستويات أعلى من التحصيل تجعلهم متفوقين فإن لديهم تطلعات كبيرة. وكونهم من المتعلمين يعنى أن لديهم وعياً اجتاعياً سياسياً عالياً، وإطاراً مرجعياً عالمياً، أي يستطيعون تحديد وضع بلادهم من العالم. ولأنهم من الطبقة المتوسطة أو الدنيا فإن لديهم كل أحاسيس عدم الأمان ومخاوف السقوط من السلّم الاجتاعي ».

ومعنى هذا ، أن الحل يكمن في التغلب على هذه المشكلات الاجتماعية والسياسية والاحساس بعدم الأمان ، وهي المشكلات التى تعمقت في السبعينات بسبب تبنى النظام لاتجاهات سياسية واقتصادية تعد بالمقاييس الموضوعية والنسبية تحولاً حاداً عن سياسات الستينات . ولم يعد الصراع العربى \_ الإسرائيلي القضية التي تمتص التطلعات والطموحات المتنامية لدى الناس والنمو الكمى ، إن لم يكن النوعى ، في قدراتهم . بل إن سياسة الانفتاح ، على عكس ذلك ، لعبت دوراً حاسماً في إثارة وتضخم هذه التطلعات .

وقد أدى كل ذلك إلى الإحباط ؛ خاصة وأن المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية توزعت بشكل انتقائى لتصل إلى من تآكلت شرعيتهم بحدوث ثورة ١٩٥٢ ، وإلى من ليس لهم شرعية من أي نوع في نظر الناس . وفي الوقت نفسه أدت سياسات النظام إلى أن تتحول طبقة المهنيين ومهنيو المستقبل (مثل الطلاب) ، وهي الطبقة التي ميزتها الثورة ، إلى طبقة هامشية ومغتربة .

المشكلة في هذا الحل أنه يتطلب إمكانيات زمنية ومادية ليست متوفرة لدى النظام المصرى ، وبالتالى فإن الحل الإسعافى ، وإن لم يكن الحل الأمثل ، هو الحل الأكثر واقعية في ظل هذه الظروف .

ويتمثل الحل الإسعافي في التزام النظام المصرى بالديمقراطية ، حيث سيكون هذا الالتزام بمثابة صمام أمان يتم من خلاله التنفيس عن الإحباط الناتج عن المشاكل التي يعانى منها قطاع عريض من الشعب المصرى . وفي الوقت نفسه يتم وضع أسس مشروع قومي يساهم فيه الشباب ويتسم بتخطيط يهدف إلى سد حاجات هذا القطاع المشعبي الأقل حظاً .

الهدف من نظام تتعدد فيه قنوات التعبير هو أن تظهر أي معارضة على السطح بدلاً من لجوئها إلى العمل السرى . وسوف يزيد هذا التنوع في قنوات التعبير من شرعية النظام كما يضيف إلى رصيده من الثقة . كما أنه سيؤدى إلى إثراء الحوار القومى بحيث يخدم أهداف التنمية ، فضلاً عن أن وجود نظام أكثر ديمقراطية يتيح فرصاً أكبر للمشاركة في صنع القرار بما يؤدى إلى تقليل الشعور بالاغتراب والإحباط اللذين تتسبب فيهما الأزمات التي يمر بها المجتمع المصرى .

وكان الرأى عندئذ أن تطبيق هذا البرنامج ببعديه سيؤدى على الأقل إلى تجنب عنصر الصدمة أو المفاجأة حتى وإن لم يؤد إلى تحويل مسار الحركة الاجتاعية . وكانت خلاصة هذا التفكير أن اختيار مثل هذا البرنامج للعمل ربما يثبت أنه الطريقة الوحيدة للحيلولة دون وقوع خسائر فادحة .

# البديل الإسلامي منذ عام ١٩٨٥:

أشار سعد الدين ابراهيم إلى أن اليقظة الإسلامية في الوقت الراهن هي تيار عريض تغذيه عدة روافد . واهتمامنا الرئيسي هنا ينصب على واحد من هذه الروافد هو الذي أشار إليه سعد الدين إبراهيم بأنه ( الإسلام الحركي ) .

إن هناك عدة مجموعات مازالت تمثل الإسلام الحركى مثل ( الجهاد ) أو ( الناجون من النار ) أو ( التوقف والتبيين ) . ومع ذلك فإن أكثر التطورات إثارة تتمثل في نشاط جماعة الإخوان المسلمين ، حهث يشير سعد الدين إبراهيم إلى أن التزامهم بإقامة نظام سيامى اجتماعي قائم على الشريعة الإسلامية تطور إلى أبعد من مجرد الوعظ والدعوة ، إلى إقامة نظام مؤسسى مواز لنظام الدولة الحالى ، متداخل معه أحياناً ، وبديل له أحياناً أخرى ، ولكن دون أن يكون عنيفاً أو عدوانياً .

وقد تمت ترجمة هذا التصور في قرارين ، الأول هو قبولهم للتعدد الحزبى واشتراكهم النشط في الانتخابات البرلمانية ( ١٩٨٤ ، ١٩٨٧ ) ، والثانى هو إقامة بنية أساسية بالتدريج ، ولكن باضطراد ، تشمل المدارس والمستشفيات والعيادات وشركات الاستثمار والمشروعات التجارية الأخرى . والخدمات التي تقدمها هذه المشروعات كثيراً ما تكون أجود وأحياناً أرخص وأقل بيروقراطية من نظيرتها التي تقدمها الحكومة . وغالباً ما تكون هذه الخدمات أكثر جودة وبالتأكيد أقل تكلفة من مثيلاتها التي تقدمها الشركات التي سميت شركات الانفتاح .

والمؤكد أن مشروعات البنية الأساسية التي أقامها الإِخوان المسلمون أو المتعاطفون معهم والتي تنمو بصورة كبيرة ، أعطت الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس . وفي رأينا أنها قوضت الإقبال على المجموعات التي تتجه إلى العنف .

والخط الفاصل بين مستوى يمكن تحمله من الإحباط والمستوى الذى لايمكن تحمله هو خط رفيع ؛ وبالتالى فإن الكثير من العناصر التى تشعر بالإحباط والتى لم يكن أمامها في السبعينات بديل عن الانضمام إلى مجموعات مثل مجموعة ( الجهاد ) أو مجموعات مشابهة أو العيش في سلبية وسخط لاستمرار الأوضاع كما هي تجد في منتصف الثانينات أن البديل الذى يطرحه الإخوان المسلمون بديل مريح يغنيها عن الانضمام إلى مجموعات سرية عنيفة مثل ( الجهاد ) أو ( التكفير والهجرة )

ورغم أن النظام واتته \_ كما سبق وأشرنا \_ فرصة لالتقاط الأنفاس فإنه لم يستغل هذه الفرصة كما يجب أو بالقدر الكافى ، (أي إنه لم يحاول أن يحتل مركز الشريك مع القوى الأخرى في عملية حل المشاكل ) . وبالتالى فإن الاتجاه الإسلامي يكسب أرضاً بشكل مضطرد . وفي الوقت الذى تتآكل فيه جاذبية المجموعات الأخرى التى تتجه إلى العنف تتعرض الثقة في قدرة النظام على إيجاد حلول للمشاكل لمزيد من التدهور . ولو أن التظام استفاد أكثر من فرصة التقاط الأنفاس أو على الأقل أظهر مايدل على أنه سيفعل ذلك في المستقبل القريب لاستطعنا أن نتوسم فرصاً أكبر للبدائل العلمانية في مصر .

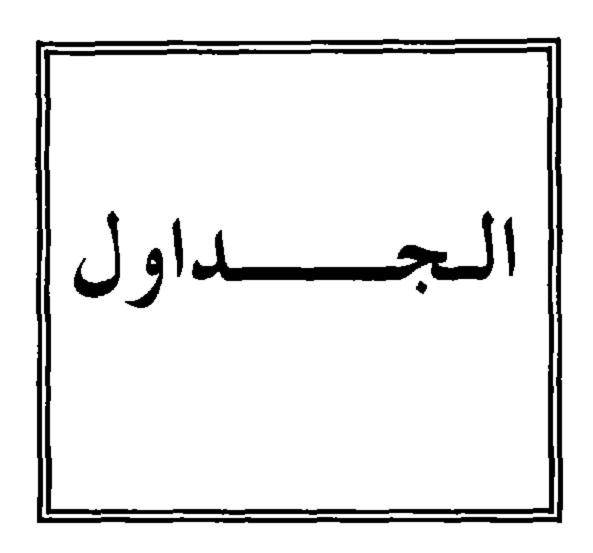

# جـدول رقـم (١)

# أسماء المتهمين من أعضاء تنظيم الجهاد الذين قدموا للمحاكمة

| المهنة والعنوان                   | السن       | 18                        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| المخابرات العسكرية ( الجيزة ) .   | 40         | عبود عبد اللطيف الزمر     |
| طالب _ معهد الدراسات التعاونية    | 47         | كرم محمد زهدى سليمان      |
| ( المنيا ) .                      |            |                           |
| طبیب _ دیروط .                    | **         | ناجح ابراهيم عبد الله سيد |
| تاجر أثاث _ المنيا .              | 44         | فؤاد محمود الحنفى         |
| طالب مفصول من كلية التجارة        | 40         | على محمود على الشريف      |
| بجامعة أسيوط ( نجع حمادى ) .      |            |                           |
| طالب بهندسة أسيوط ( المنيا ) .    | <b>Y £</b> | محمد عصام الدين دربالة    |
| طالب بهندسة أسيوط ( المنيا ) .    | Y £        | عاصم عبد الماجد ماضي      |
| طالب بالسنة النهائية بهندسة أسيوط | 44         | حمدى عبد الرحمن محمد      |
| ( سوهاج ) .                       |            |                           |
| طالب بالسنة النهائية بهندسة أسيوط | **         | أسامة ابراهيم             |
| ( المنيا ) .                      |            |                           |
| طالب بنهائی هندسة المنیا ( نجع    | <b>Y £</b> | طلعت فؤاد قاسم            |
| <b>ھادی</b> ) .                   |            |                           |
| موظف بوزارة الثقافة ( المطرية ) . | ٠٣٠        | نبيل محمد المغربى         |
| مدرس ابتدائی ( سوهاج ) .          | **         | أحمد سليم محمد خليفة      |
| مهندس میکانیکی ( امبابة ) .       | **         | صالح أحمد صالح جاهين      |
| طالب بمدرسة الجيزة الثانوية       | 19         | عبد الناصر أحمد درة       |
| ( العجوزة ) .                     |            |                           |

| المهنة والعنبوان                 | السن | 18-                      |
|----------------------------------|------|--------------------------|
| تاجر ( المنيا ) .                | **   | مصطفى على حسن            |
| طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط   | 41   | أحمد حسن على دياب        |
| ( المنيا ) .                     |      |                          |
| هـارب.                           | _    | رفاعي أحمد طه            |
| طالب بكلية التجارة جامعة أسيوط   | 44   | محمد أحمد الشرقاوى       |
| ( سوهاج ) .                      |      | •                        |
| طالب بمعهد الدراسات التعاونية    | * *  | محيى الدين عبد المنعم    |
| بأسيوط ( المنيا ) .              |      |                          |
| هــارب .                         |      | أحمد السيد على حرب       |
| طالب بكلية الهندسة بجامعة المنيا | 41   | ضياء الدين فاروق خلف     |
| ( المنيا ) .                     |      |                          |
| مدرس ( سوهاج ) .                 | 40   | أحمد عزت مرسى            |
| طالب بكلية الطب بجامعة أسيوط     | 44   | محمد بشارة طالب          |
| ( الأقصر ) .                     |      |                          |
| طالب بكلية الهندسة بجامعة المنيا | 41   | محمد م . يحيى عابدين     |
| (طما).                           |      | •                        |
| خريج كلية التجارة بجامعة أسيوط   | 40   | شعبان على ابراهيم سليمان |
| ( أسيوط ) .                      |      | -                        |
| هــارب .                         |      | عثمان خالد السمان        |
| هــارب .<br>-                    | _    | محمد سالم الرحال         |
| خريج كلية الآداب بجامعة عين      | 40   | حسن عاطف حسن زيادة       |
| شمس ( الوايلي ) .                |      |                          |

| المهنة والعنسوان                  | السسن      | 18                        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| طالب بنهائى كلية التجارة الخارجية | **         | محمود مصطفى السيسى        |
| ( روض الفرج ) .                   |            | •                         |
| نجار ( روض الفرج ) .              | 40         | عبد العزيز على عبد العزيز |
| أمين مكتبة بمدرسة ثانوية          | **         | سيد عبد الفتاح مرسى       |
| ( امبابة ) .                      |            |                           |
| طبيب (المعادى).                   | ۲.         | أمين محمد ربيع الظواهري   |
| تاجر ( بــولاق ) .                | 47         | نبيل نعيم عبد الفتاح سعيد |
| خريج اقتصاد ( الجيزة ) .          | Y £        | كال السعيد حبيب           |
| طالب بكلية الآثار ( الجيزة ) .    | 41         | محمد أسامة حسن            |
| موظف بالحكومة ( الجيزة ) .        | * *        | أحمد رجب أحمد سلامة       |
| خريج كلية الزراعة ( الجيزة ) .    | <b>Y</b> £ | أحمد سلامة مبروك          |
| طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة  | 44         | بركات فهيم على محمود      |
| ( الجيزة ) .                      |            |                           |
| طالب بكلية الزراعة ( بولاق        | 40         | عمر عبد العزيز متولى      |
| الدكرور).                         |            |                           |
| خریج کلیة الزراعة ( بنی           | Y £        | مصطفى أحمد حسن حمزة       |
| سويف ) .                          |            |                           |
| طالب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة | 44         | أحمد راشد راشد            |
| ( الوايلي ) .                     |            |                           |
| طالب بمعهد التدريب المهنى         | 44         | إسماعيل أنور إسماعيل      |
| ( المنيا ) .                      |            |                           |
| ر .<br>فلاح ( الجيزة ) .          | 40         | محمد غريب فايد            |
|                                   |            | * -, *, *, *              |

| المهنة والعنسوان            | السن        | 18                      |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| عامل ( امبابة ) .           | 44          | نبيل عبد الفتاح ابو بكر |
| ممرض ( امبابة ) .           | 44          | حسن عبد الغنى شنن       |
| هـارب .                     |             | ابراهيم محمود حلاوة     |
| شرطی ( امبابة ) .           | **          | أمين أحمد عيسى          |
| هـارب .                     | _           | نبيل أحمد فرج رزق       |
| طالب (شبرا).                | 1 1         | محمد سعد عثمان أحمد     |
| طالب بكلية الحقوق بجامعة    | <b>Y £</b>  | محمد محمود صالح         |
| عين شمس ( شبرا ) .          |             |                         |
| سائق ( امبابة ) .           | 77          | خميس محمد مسلم          |
| هـــارب .                   | _           | حسين أحمد حسين          |
| ضابط بالقوات المسلحة        | 44          | عصام الدين القمرى       |
| ( السيدة زينب ) .           |             |                         |
| ضابط بالقوات المسلحة        | **          | صبرى حافظ سليمان        |
| ( عين شمس ) .               |             |                         |
| مذيع ( مصر الجديدة ) .      | ٤٧          | محمد زهران البلتاجي     |
| سائق ( الوايلي ) .          | 41          | محمد حسين أحمد          |
| نجار ( روض الفرج ) .        | 77          | محمد اسماعيل حسين       |
| صيدلي ( بولاق ) .           | 41          | أمين يوسف متولى الدميرى |
| صاحب مكتبة ( المعادى ) .    | £Y          | نبيل محمد البرعي        |
| تاجر ( الجيزة ) .           | **          | أحمد هانى مصطفى الحناوى |
| عامل ( الطالبية ) .         | " <b>"Y</b> | ابراهيم رمضان منصور     |
| طالب بجامعة الأزهر ( الجيزة | * 1         | محمود عبد الجيد محمد    |

| المهنة والعنسوان                  | السن | 18-                            |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| خريج زراعة ( الجيزة ) .           | 41   | عبد الله الحسين عبد الغنى      |
| طالب بكلية التكنولوجيا بحلوان     | ۲.   | ممدوح عبد العزيز الحلفاوى      |
| ( امبابة ) .                      |      |                                |
| عاطل ( امبابة ) .                 | 19   | فتحى أحمد بندارى عفيفى         |
| طالب بالثانوى ( امبابة ) .        | ۲.   | كال عبد العزيز السموسي         |
| طالب بالمعهد الكيماوى بشبرا       | ۱۹   | أحمد ابراهيم السيد             |
| ( امبابة ) .                      |      |                                |
| طالب بكلية الآداب بجامعة القاهرة  | 19   | جمال عبد العزيز على عبد الهادى |
| ( امبابة ) .                      |      |                                |
| خباز ( القاهرة ) .                | 47   | حمدی حسن حرب                   |
| طالب ( امبابة ) .                 | * 1  | جاد أبو سريع جاد القصاص        |
| عاطل ( امبابة ) .                 | 19   | محمد رفعت منصور                |
| عامل ( امبابة ) .                 | 77   | محمد عبد الفتاح حسن            |
| مدرس ثانوی ( امبابة ) .           | 40   | عبد العال بيومي                |
| طالب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة | 41   | مصطفى السيد عوض                |
| ( الجيزة ) .                      |      |                                |
| تاجر ( الجيزة ) .                 | **   | عادل محمد عبد المطلب           |
| مهندس ( امبابة ) .                | 44   | رفعت عبد الفتاح السمان         |
| طالب بكلية التكنولوجيا بالمطرية   | 4 £  | ممدوح عزوز عيسى                |
| . امبابة ) . · ·                  | •    |                                |
| طالب بكلية الهندسة جامعة          | 44   | مدحت مصطفى عطية                |
| عین شمس (شبرا):                   |      |                                |

| المهنة والعنسوان                                  | السن       | 18                      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| مترجم ( الجيزة ) .                                | 44         | حسین ابراهیم عیسی       |
| دبلوم في التدريب المهنى                           | 19         | حسن محمد عبد السميع     |
| ( بولاق الدكرور ) .                               |            |                         |
| طالب بالثانوي                                     | 19         | ناصر قللي السيد ابراهيم |
| ( بولاق الدكرور ) .                               |            |                         |
| طالب بكلية الزراعة جامعة القاهرة                  | 40         | عبد العوض شحتو على      |
| ( بولاق الدكرور ) .                               |            |                         |
| عامل ( بولاق الدكرور ) .                          | 19         | معوض عبد الله السيد     |
|                                                   |            | شعبان عبد العاطى عبد    |
| هــارب .                                          |            | اللطيف                  |
| طالب بكلية التربية البدنية                        | 40         | محمد أحمد غنيمة         |
| ( الشرقية ) .                                     |            |                         |
| هـــارب .                                         |            | خليل السيد السواح       |
| سائق ( امبابة ) .                                 | 47         | صلاح عبد الله ابو ميرة  |
| طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق                  | <b>Y 1</b> | ثروت صلاح شحاتة على     |
| (الزقازيق).<br>سيرين مرين درين درين               |            |                         |
| طالب بكلية الزراعة جامعة الزقازيق                 | **         | محمد مخيمر سعيد         |
| ( الدقهلية ) .                                    | <b></b> .  |                         |
| طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق                  | 41         | زكى عزت زكى أحمد        |
| (الزقازيق).<br>التعالمة أسمة دالسمة م             |            | ١٠ ١                    |
| سائق سيارة أجرة ( البحيرة ) .<br>فلاد د الدقولة ، | ٣٤<br>     | علی زکی علی ناصر        |
| فلاح (الدقهلية).                                  | 77         | محمد عبد المنعم مكاوى   |
| عامل ( امبابة ) .                                 | **         | فايز محمد مبروك         |

جدول رقسم (۲) توزيع أعضاء التنظيم طبقاً للمهنة

| 7.        | العبدد | المهنة       |
|-----------|--------|--------------|
| £ £,00    | ٤٥     | طلبة         |
| Y £ , Y 0 | 70     | أصحاب مهن    |
| 1 £, 10   | 10     | عمال         |
| 0,4 £     | ٦,     | أصحاب مكتبات |
| ٣,٩٦      | £      | شرطة وجيش    |
| 1,41      | *      | فلاحسون      |
| ٣,٩٦      | £      | عاطلسون      |
| 99,99     | (*),,, | الإجمالــى   |

<sup>( \* )</sup> يشمل هذا الجدول والجدول التالى له ١٠١ فقط من أعضاء التنظيم الذين صدرت ضدهم أحكام، من محكمة أمن الدولة العليا . والأشخاص التسعة الآخرون مسجلون هاربين وليس هناك معلومات عنهم في السجلات .

# جدول رقـــم (٣) توزيع أعضاء التنظيم طبقاً للعمر

| 7.      | العسدد | الســن       |
|---------|--------|--------------|
| ۸,۹۱    | 4      | تحت العشرين  |
| £1,0A   | £Y     | Y £ Y .      |
| W£,70   | 40     | Y9 Y0        |
| 1 £, 10 | 10     | ۳۰ سنة فأكثر |
| 99,99   | • • •  | الجمــوع     |

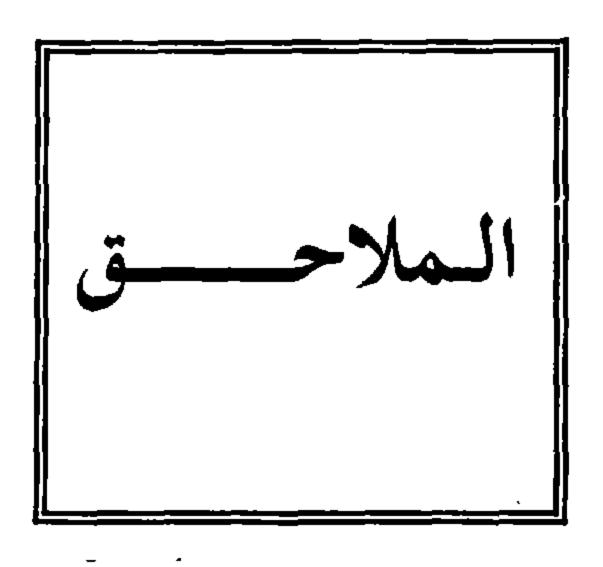

🗆 ملحق رقسم (۱)

# أقوال المتهمين في تحقيقات قضية تنظيم الجهاد

#### □ محمد عبد السلام فرج:

في أوائل عام ١٩٧٨ ، وأثناء عملى بمقر شركة هايدلكو بالإسكندرية ، تعرفت على محمد ابراهيم سلامة الذي ضممته إلى تنظيم الجهاد ، وبعد القبض على أعضائه في عام ١٩٧٩ وعدم كشف أمرى ، انقطعت صلتى بهذا التنظيم وعينت مهندسا بإدارة جامعة القاهرة ، بدأت أفكر في انشاء تنظيم يقوم على استخدام القوة لتطبيق شرع الله وحكمه في الأرض بعد أن لاحظت أنه نتج عن غياب شرع الله انتشار الفساد ، من سرقة واختلاس ورشوة ، وتبرج النساء في الجتمع . وضعت آرائي في كتيب استخلصته من قراءاتي في كتب السلف ، أعطيته عنوان « الفريضة الغائبة » ، طبعت منه خمسمائة نسخة ، ثم وجهت جهودي لضم الشباب للتنظيم من سن العشرين إلى سن الثلاثين لأن قلوبهم نظيفة قريبة من الفطرة ، بعكس الشيوخ الذين أصبحت قلوبهم منكوسة غير قابلة للحق .

وبدأت أتردد على المساجد الكائنة بدائرة مسكنى ببولاق الدكرور والأحياء والقرى القريبة منى لكى أخطب في المساجد ، وألقى الدروس الدينية ، فتعرفت على طارق عبد الموجود الزمر وتوطدت الصلة بيننا ، وترددت على منزله في ناهيا ، وعرَّفنى طارق عبد الموجود الزمر على عبود عبد اللطيف الزمر ، وفاتحت الأول في فكرى وأقنعته به وبوجوب الإعداد لإقامة الدولة الإسلامية وطلبت منه ضم أفراد للتنظيم . ثم التقيت بنبيل عبد الجيد المغربي وتحدثت معه في الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية وحدث اتفاق فكرى بيننا ، وكلفته بدورى بتشكيل الله وإقامة الدولة الإسلامية وحدث اتفاق فكرى بيننا ، وكلفته بدورى بتشكيل عموعات تعتنق فكر الجهاد من أجل تحقيق الهدف بإقامة الدولة الإسلامية .

وفي ديسمبر سنة ١٩٨٠ ، توجهت إلى عبود عبد اللطيف الزمر وتحدثت معه في إنشاء التنظيم فوافقنى ، وقابلت كرم محمد زهدى وأقنعته بفكرة إقامة الدولة الإسلامية ورفع كلمة الله في الأرض ، فقام الأخير برفع المستوى الفكرى لإخوانه في الوجه القبلى ، وبدأ ينظمهم ويلقى عليهم الدروس في فكر الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية .

وأحضر كرم محمد زهدى لي فؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف فعرفتهما على عبود عبد اللطيف الزمر واتفقوا على تأسيس التنظيم وشكلوا مجلس شورى التنظيم الذى يتكون منى وعبود عبد اللطيف الزمر وكرم محمد زهدى وناجح ابراهيم عبد الله وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وطلعت فؤاد قاسم .

وكان اختيار مجلس الشورى على أساس أننى صاحب الفكر وعبود عبد اللطيف الزمر له خبرة في أمر الجهاد والتخطيط وتم اختيار الباقين لأنهم قادة الجماعات في الوجه القبلي .

وإثر تشكيل مجلس الشورى بدأ مؤسسو التنظيم ومديرو حركته في تعبئة الشباب وضمهم إلى التنظيم ، فكونت في بولاق الدكرور مجموعة من الشباب مرتبطة بى وكنت أشحنهم بآرائى في الجهاد ، منهم عبد الناصر عبد العليم درة ومحمد غريب محمد فايد ، كما أننى قمت بضم كل من خالد أحمد شوق الإسلامبولى وعطا طايل حميدة إلى التنظيم ، كما كون طارق عبد الموجود الزمر مجموعة في الهرم ، ونبيل عبد المجيد المغربي مجموعة في الألف مسكن وصالح أحمد جاهين مجموعة في صفط اللبن ، وكرم محمد زهدى كون بدوره عدة مجموعات في المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا .

ووضع عبود عبد اللطيف الزمر خطة للسيطرة على الدولة ، وإقامة الدولة الإسلامية وتتلخص الحطة في قتل الشخصيات القيادية ، وتحريك ثورة شعبية واحتلال الأماكن الحساسة ، وأن يقوم اعضاء التنظيم في الوجه القبلى بثورة شعبية في الصعيد ، وقد قام عبود عبد اللطيف الزمر بعرض الخطة على أعضاء مجلس الشورى ونبيل عبد الجيد المغربى فوافقوا عليها .

بعد ذلك بدأوا يجمعون معلومات عن الشخصيات التي سيتم اغتيالها ومنها رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع والداخلية ، ورئيس أركان القوات المسلحة ، وقائد الأمن المركزى ، كما أننى قمت بجمع معلومات عن منزل وزير الداخلية ، وحررت للمنزل رسما كروكيا . كما قام نبيل عبد الجيد المغربي بجمع معلومات ، وكان التنظيم يعتمد ابتداء في تمويله على التبرعات ، ثم قامت مجموعة الوجه القبلي بسرقة محتويات محل المتداء في تمويله على التبرعات ، ثم قامت مجموعة الوجه القبلي بسرقة محتويات محل يملكه مسيحى بنجع حمادى واستعملوا قيمة المسروقات في شراء أسلحة للتنظيم .

كا قامت مجموعات القاهرة والجيزة بسرقة محتويات محل لتجارة الذهب تملكه مسيحية ، واستعملت قيمة المسروقات في شراء أسلحة للتنظيم ، كا استطعت الحصول على كمية من المتفجرات أخفيتها في المنزل الذى أقيم فيه ، وأخبرت عبود عبد اللطيف الزمر بمكانها . واتخذ التنظيم قراراً بتدريب أعضائه على استعمال السلاح منذ خمسة أشهر سابقة ، وأسند إلى نبيل عبد المجيد المغربي وحسن عبد الغنى شنن وممدوح عبد العزيز الحلفاوي مهمة التدريب .

وفي ٢٦ سبتمبر ١٩٨١ ، حضر إلى في منزلى خالد أحمد شوق الإسلامبولى وأخبرنى أنه سيشترك في العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، وأنه مصر على استغلال هذه الفرصة لاغتيال رئيس الجمهورية السابق ، لأنه لا يحكم بما أنزل الله ، ويهزأ بأوامر الله ، ويحارب الإسلام ، ويضع علماء الإسلام في السجون . وطلب منى أن أهرب من مسكنى خشية اعتقالى فوافقته وتوجهت معه إلى مسكن

زوج شقيقته بناحية الألف مسكن ، وفي اليوم التالى حضر عطا طايل حميدة فعرفته بخالد أحمد شوق الإسلامبولى على أنه عضو بالتنظيم ، ففاتحه في خطة الاغتيال فوافق على الاشتراك فيها ، كما حضر حسين عباس محمد وعبد الحميد عبد السلام عبد العال ، وعرض عليهما خطة الاغتيال فوافقا عليها بدورهما .

وفي يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٨١ ، حضر إلى كل من كرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفى وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ فأخطرتهم بخطة اغتيال رئيس الجمهورية واتفقت معهم على إثارة ثورة شعبية في الوجه القبلى تأييداً لما سيتم في القاهرة ، على أن يبدأوا الخطة فور سماع خبر الاغتيال فوافقوا . كما أننى أرسلت صالح أحمد جاهين لإخطار عبود عبد اللطيف الزمر \_ في مكان اختفائه \_ بعملية الاغتيال ، فاعترض في البداية ثم وافق .

كما أننى اتفقت مع محمد طارق ابراهيم على أن يقوم بالسيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون ، وصحبته إلى محمد زهران البلتاجي وعرفته به ليساعده على دخول الأفراد إلى المبنى .

بعد ذلك استدعيت صبرى حافظ سويلم ووضعت معه خطة للاستيلاء على أسلحة من الوحدة التي يعمل بها ، تتلخص في إعطاء منوم للجنود ثم الاستيلاء على السلاح ، وقمت بتعريف محمد طارق ابراهيم بصبرى حافظ سويلم ، وعهدت إلى الأول تنفيذ هذه الحطة . كما كلفت عبود عبد اللطيف الزمر باستغلال عملية الاغتيال في تنظيم ثورة شعبية في القاهرة والجيزة ، وأبلغني محمد طارق ابراهيم فيما بعد بأن عبود عبد اللطيف الزمر سيبذل قصارى جهده في الثورة الشعبية . وسلمني بيانا \_ أعده الأخير \_ لإذاعته بعد نجاح الثورة الشعبية ، عدَّلت بعض تفصيلاته وأعدته إليه . وبعد أن ساعدت خالد أحمد شوق الإسلامبولي في تنفيذ خطته وذلك بأن أعددت له الأفواد والسلاح الذي طلبه ، توجه خالد أحمد شوق الإسلامبولي

مع رفاقه إلى أرض العرض العسكرى بعد أن أخبرتهم بأننى سأقوم بثورة شعبية كاملة على مستوى القاهرة والوجه القبلى .

□ خالد أحمد شوقى الإسلامبولى (خالد الإسلامبولى):

في منتصف عام ١٩٨٠ ، قابلت كرم محمد زهدى في مسجد الرحمن بنجع حادى وعلمت منه أنه يؤمن بفكر الجهاد وأنه يعمل من أجل إقامة الدولة الإسلامية عن طريق تغيير نظام الحكم القائم بالقوة المسلحة فاقتنعت بأفكاره . وحدثنى كرم محمد زهدى عن محمد عبد السلام فرج وأفهمنى أنه يعتنق ذات الفكر وأعطانى عنوانه في بولاق الدكرور ، فتوجهت إلى محمد عبد السلام فرج وبدأت أتردد على منزله . وبعد أن عرض على الانضمام إلى التنظيم الذى أسببه وشرح لي فكره وأهدافه انضممت إليه . وعرفنى محمد عبد السلام فرج بعبود عبد اللطيف الزمر ، وفي أحد لقاءاتى مع الأخير حدثنى عن خطته لقلب نظام الحكم .

علمت بأننى سأشترك في العرض العسكرى فتوجهت إلى محمد عبد السلام فرج يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٨١ ، وعرضت عليه خطتى لقتل رئيس الجمهورية السابق ، وطلبت منه إمدادى بالأفراد والعتاد ، وفي اليوم التالى حضر إلى محمد عبد السلام فرج ومعه زوجته وعبد الناصر عبد العليم دُرَّة ، وأقام عند عبد الحميد عبد السلام عبد العال .

بعد ذلك حضر من أسيوط كل من كرم محمد زهدى ، وفؤاد محمود حنفى ، وعاصم عبد الماجد ماضى ، وأسامة ابراهيم حافظ ، وعرضت عليهم خطتى ، ثم أفهمهم محمد عبد السلام فرج بأنه لحظة الاغتيال سيحرك مجموعات التنظيم للاستيلاء على المواقع الحيوية والمناداة بالثورة الشعبية ، وطلب منهم القيام بتحرك مماثل في محافظات الوجه القبلى ، فوافقوا جميعا على هذه الحطة .

وقد استدعى محمد عبد السلام فرج كلا من عبد الحميد عبد السلام عبد العال ، وحسين عباس محمد ، وعطا طايل حميدة ، وبعد أن عرفوا الخطة وافقوا على مشاركته التنفيذ ، وحضر أسامة ابراهيم حافظ من أسيوط وسلمته مائتى طلقة آلى .

كا حضر عبد الناصر عبد العليم ذُرَّة وسلمته ١٩ طلقة عيار ٩ مللى ، كا أحضروا أربع قنابل يدوية ، وفي الساعة الخامسة مساء يوم ٤ أكتوبر ١٩٨١ ، تمكنت من إدخال عبد الحميد عبد السلام عبد العال وحسين عباس محمد وعطا طايل حميدة إلى أرض العرض العسكرى .

وفي يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، نفذوا الحطة التي سبق أن وضعتها ، حيث إنه عند وصولى أمام المنصة هددت قائد السيارة بالوقوف فوقف وألقيت قنبلة تجاه المنصة ، ثم نزلت من السيارة ، وأطلقت على رئيس الجمهورية السابق عدة أعيرة نارية من الرشاش الذي أحمله فأصيب بعدة أعيرة وسقط على الأرض .

#### : عبد الحميد عبد السلام عبد العال :

أثناء ترددى على المساجد تعرفت على محمد عبد السلام فرج وتبادلت معه الزيارات. وخالد أحمد شوق الإسلامبولي صديقي منذ الطفولة ويجمعنا فكر واحد. في يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٨١، استضفت محمد عبد السلام فرج بناء على طلب خالد أحمد شوق الإسلامبولي، وعندما عرض على خالد شوق الإسلامبولي خطته لاغتيال رئيس الجمهورية السابق وافقته، وعلمت يوم ٢ أكتوبر ١٩٨١ من الأمارات والتحركات أن محمد عبد السلام فرج يقود تنظيماً يهدف إلى إسقاط نظام الحكم القامم وأن اغتيال رئيس الجمهورية السابق ضمن خطة قلب نظام الحكم فقبلت الانضمام إلى هذا التنظيم وشاركت خالد أحمد شوق الإسلامبولي في تنفيذ خطته بإطلاق النار على رئيس الجمهورية السابق.

#### □ حسين عباس محمد:

بعد حادث القبض على زوج شقيقتى نبيل عبد المجيد المغربى وتفتيش منزله استدعانى عبد الحميد عبد السلام عبد العال إلى شقته حيث التقيت مع محمد عبد السلام فرج وخالد أحمد شوق الإسلامبولى الذى عرض على خطته لاغتيال رئيس الجمهورية السابق وطلب منى الاشتراك معه في تنفيذ الخطة فوافقت ، وفي الموعد المحدد دخلت مع زملائى إلى أرض العرض العسكرى .

وفي يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، ركبنا سيارة واحدة ، وأمام المنصة تمكن خالد أحمد شوق الإسلامبولى من وقف السيارة بعد أن هدد قائدها ، وألقينا قنابل يدوية تجاه المنصة وأطلقنا أعيرة نارية تجاه رئيس الجمهورية السابق والجالسين بالصف الأول في المنصة ، وبعد أن انتهت ذخيرتى هربت من مسرح الحادث إلى منزلى وقضيت به يومين إلى أن تم القبض على .

#### ا عطا طایل حمیدة:

أعرف محمد عبد السلام فرج لأنه كان زميلاً لي في الدراسة الثانوية ، وقد قابلته في بلدة الدلنجات وحدثنى عن قيام دولة إسلامية فأبديت استعدادى للعمل في سبيل الله ، وفي يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٨١ ، توجهت لزيارة محمد عبد السلام فرج فعرفنى بخالد أحمد شوق الإسلامبولى الذى عرض على مشاركته في قتل رئيس الجمهورية السابق فوافقته .

وقد تمكنت \_ مع زملائى \_ من دخول أرض العرض العسكرى ، وفي يوم اكتوبر ١٩٨١ ، اشتركت مع كل من خالد أحمد شوق الإسلامبولى وعبد الحميد عبد السلام عبد العال وحسين عباس محمد في تنفيذ الخطة التي وضعها الأول .

#### □ عبود عبد اللطيف الزمر:

توصلت \_ منذ سنة سابقة \_ من قراءاتى في كتب السلف إلى ضرورة الجهاد القتالى في سبيل الله لتحرير البلاد من قبضة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لأن الإسلام غير مطبقة أحكامه ولم يبق منه سوى اسمه ، ولذلك فكرت في الخروج على الحكومة القائمة وخلعها وتنصيب إمام مسلم ، وعندما التقيت مع محمد عبد السلام فرج تولدت بيننا فكرة تأسيس التنظيم بهدف إقامة الدولة الإسلامية لتحكم بشريعة الله .

واتفقنا بعد تأسيس التنظيم على تكوين مجلس شورى للتنظيم كنت عضواً فيه ، وانبثق من مجلس الشورى ثلاث لجان هي لجنة الدعوة ولجنة العدة واللجنة الاقتصادية ، وبعد أن انتهنا من تأسيس التنظيم بدأنا في ضم أفراد إليه من الشباب ، وكنا نعدهم فكريا بقراءة كتب السلف والعقائد والفقه والشريعة ، ثم ندربهم على الرياضة البدنية والأمن والطوبوغرافيا .

لقد كنت مسئولاً عن وضع الخطط وتنظيم حركة العمل وحركة التدريب في التنظيم وتجميع المعلومات لصالح الخطة ، فكلفت نبيل عبد المجيد المغربي بالبحث عن مكان يصلح للتدريب على الرماية ، وجمع معلومات عن السنترالات ومبنى مباحث أمن الدولة ، كما أخبرنى محمد عبد السلام فرج بأنه استطلع منزل وزير الداخلية وقدم لي رسما كروكياً له ، وقد قام بتجميع معلومات عن محل إقامة رئيس الجمهورية السابق بالقناطر الخيرية :

ولكي يظل التنظيم محتفظاً بسريته وضعت بعض المبادىء تتلخص في إلقاء محاضرات عن الأمن لأعضاء التنظيم ، وأن من حسن إسلام الفرد تركه مالا يعنيه ، أي أن كل عضو في التنظيم غير مطلوب منه أن يعرف أكثر من نفسه والموضوعات التى يكلف بها ولا يسأل عن زميله أو يتعرف عليه ، وعدم التحديث بأي معلومات

عن التنظيم مع الأهل أو أي فرد لاحتمال أن يكون هناك وسائل استماع سرية داخل المساجد ، وعدم وجود لقاءات جماعية .

وكانت لقاءاتى تتم مع أعضاء التنظيم فردية وليست جماعية والاستعانة بالرموز عند كتابة ما يخص العضو من معلومات ، وإعطاء أسماء حركية لبعض أعضاء التنظيم .

وقد وضعت خطة عامة تتلخص في إعداد مجموعة من الأفراد وتدريبهم وإعداد عدد من الأسلحة للقيام بعمليات إحكام على بعض الأهداف وقتل بعض الشخصيات السياسية وتفجير الثورة الشعبية من خلال توجيه مظاهرات واختيار مجلس شورى ومجلس علماء .

وبدأت في تنفيذ الخطة ، وذلك بجمع المعلومات ، كما وضعت منهجاً للأمن استقيته من خدمتى ، كان يدرِّسه المسئولون عن الجماعات لأعضاء التنظيم ، ثم يحرقونه ، وأعددت شفرة خاصة بالتنظيم لاستخدامها في تبادل الرسائل .

كان التنظيم يعتمد أساساً على التبرعات ، وإننى تبرعت بمبلغ أربعة آلاف جنيه لصالح التنظيم ، ثم عرض على محمد عبد السلام فرج فكرة نهب محتويات محل يبيع مشغولات ذهبية تملكه مسيحية ، فوافقته . وتوجهت مع نبيل عبد المجيد المغربى لمعاينة المحل ووضع خطة لمداهمته ، وكلفت نبيل عبد المجيد المغربى بتنفيذ الحظة ، الذى استعان بمجموعة من أعضاء التنظيم منهم محمد غريب محمد فايد .

وفي الموعد المحدد \_ وقت آذان المغرب في رمضان \_ انتقل نبيل عبد المجيد المغربي والمجموعة التي اختارها ومنهم محمد غريب محمد فايد حاملين أسلحة نارية ومتخفين بجوارب حريمي على وجوههم وفي أيديهم قفازات وتوجهوا لارتكاب الحادث ، بينها توجهت أنا بسيارتي خلفهم ، وعقب التنفيذ عادوا بالمسروقات التي احتفظت بها مدة ثم سلمتها محمد عبد السلام فرج الذي قام بتصريفها . وقد اصيب محمد غريب فايد بطلقة نارية أثناء الحادث .

وقد اشتریت ــ من مالی الخاص ــ مجموعة من الأسلحة الناریة التی ضبطت في منزلی ، كما أننی قمت باستخدام حصیلة بیع المسروقات في شراء أسلحة ناریة لأعضاء التنظیم ، وقد أخبرنی محمد عبد السلام فرج بأنه یخفی كمیة من المتفجرات في منزله . وقد أرسل لي مع أسامة السید قاسم « ۹ » قنابل یدویة ، و « ۷ » قنابل دخان ، وإصبعین جلجنایت .

وإثر مهاجمة منزلى وتفتيشه يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٨١ ، وعلمى بهذا الإجراء ، هربت واستأجر لي عبد الله محمد سالم شقة مفروشة أقمت فيها ، وأثناء إقامتى في الشقة المفروشة أرسل إلى محمد عبد السلام فرج رسالة تتضمن أن خالد أحمد شوق الإسلامبولى قرر اغتيال رئيس الجمهورية السابق فاعترضت في البداية ، وبعد أن أرسل لي محمد عبد السلام فرج موجز خطة الاغتيال وأخطرنى بأن خالد أحمد شوق الإسلامبولى ورفاقه سيُقتَلون حتما بالأعيرة النارية التي سيطلقها الحراس ولن تظهر علاقتهم بالتنظيم ، وافقت وأبلغت محمد عبد السلام فرج موافقتى .

في يوم ٥ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر إلى محمد طارق ابراهيم موفدا من محمد عبد السلام فرج وعرض على خطة الاستيلاء على أسلحة نارية من كتيبة يعمل بها صبرى حافظ سويلم وذلك بوضع منوم لأفراد قوة الحراسة ، وبعد أن وافقت على الخطة كلفت عبد الله محمد سالم بإحضار المنوم من الصيدلى أمين يوسف الدميرى دون أن يخطره بالغرض من شرائه فأحضره وسلم المنوم محمد طارق ابراهيم وصالح أحمد جاهين وكلفتهما بتنفيذ العملية .

كذلك عرض على مجمد طارق ابراهيم فكرة الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون وطلب منى إعداد أفراد من أعضاء التنظيم للقيام بهذه العملية . وفي يوم ٥ أكتوبر ١٩٨١ ، قررت كسر حاجز الخوف أمام الشعب لإمكان تحريكه ، وذلك بضرب سيارات الأمن المركزى الموجودة في الميادين بالقتابل . وكلفت أمراء

الجماعات بإرسال أفراد من أعضاء التنظيم لإلقاء قنابل على سيارات الأمن المركزى وسلمتهم عدداً من القنابل قمت بتصنيعها بالشقة التي أقيم فيها ، وقد أبلغني طارق عبد الموجود الزمر بأن أعضاء التنظيم بالوجه القبلي سيقومون بدورهم بحركة استغلالا للموقف .

بعد الحادث حضر لى أمين يوسف الدميرى وصديقان لى وطلبا منى وقف العمل بالصورة التى يسير عليها ، لأن تصعيد الموقف لن يكون في صالح المسلمين ، وأنهم في إمكانهم تهريبي ، إلا أننى رفضت هذا الرأى ، وقمت باستدعاء طارق عبد الموجود الزمر وكلفته بنقل كمية المفرقعات التى كان يخفيها محمد عبد السلام فرج في منزله وتوزيعها لاستخدامها في أعمال القتال ، فقام طارق عبد الموجود بنقل هذه المفرقعات ، ووضع جزءاً منها طرف صديقه أمين يوسف الدميرى وجزءاً آخر طرف ابراهيم رمضان محمد ، وأحضر طارق عبد الموجود الزمر الباق إلى الشقة التى أقيم فيها بشارع المدينة المنورة رقم ٦ بالهرم .

وفي صباح يوم ١٣ أكتوبر ١٩٨١ ، وأثناء وجودى في مخبئى بشارع المدينة المنورة رقم ٦ بالهرم ، سمعت كسر وتحطيم باب الشقة فألقيت قنبلة خارج الشقة ، كا ألقى طارق عبد الموجود الزمر قنبلتين أخريين ، وقد أصيب طارق بعيار نارى ، واستطعت أيضاً قبل تسليم نفسى \_ أنا والموجودين بالشقة \_ أن نحرق بعض الأوراق الخاصة بالتنظيم .

#### 🗆 كرم محمد زهدى:

خلال عام ١٩٨٠ ، وقعت أحداث فتنة طائفية في المنيا واتهمت فيها فهربت إلى القاهرة ونزلت في المدينة الجامعية . وأثناء وجودى بالمدينة الجامعية حضر شعبان عبد العاطى عبد اللطيف ومعه محمد عبد السلام فرج ، وعرّفنى الأول به ، وتحدثنا

معاً في أمور الدين وما يحدث في مدينة المنيا . وفهمت من حديث محمد عبد السلام فرج بأنه محب للجهاد وملتزم بالسنة ، فنشأت بيننا علاقة روحية ، وعرفت عنوانه وبدأت أتردد على منزله حيث تلاقت إرادتانا على تأسيس تنظيم سرى مسلح على مستوى الجمهورية يهدف إلى قلب نظام الحكم القائم في البلاد وذلك لإقامة دولة إسلامية من خلال اغتيال رئيس الجمهورية وبعض القيادات السياسية ، والاستيلاء على غرفة عمليات القيادة العامة بوزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتليفزيون ، وإذاعة بيان باسم الثورة الإسلامية وتحريك عناصر الوجه القبلى للسيطرة على مدينة أسيوط ، ونقل هذه السيطرة إلى باقى المحافظات .

وبعد أن اتفقت مع محمد عبد السلام فرج على تأسيس التنظيم \_ على الوجه السالف \_ سافرت إلى أسيوط وعرضت فكرة تأسيسه على قيادات الجماعات الإسلامية وهم ناجح ابراهيم عبد الله وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وطلعت فؤاد قاسم فوافقوا جميعاً على الاشتراك في تأسيس التنظيم وحبذوا فكرتى وأيدوا أهدافي .

وفي شهر أغسطس عام ١٩٨٠ ، اتفقت مع محمد عبد السلام فرج على تشكيل مجلس شورى للتنظيم يكون له رئاسة التنظيم ويختص بإدارة شئونه ومتابعة الأحداث ومواجهتها بالقرارات اللازمة ، وتنفيذاً لهذا الاتفاق شكل مجلس الشورى ، وكان من بين أعضائه في الوجه القبلى كل من : أنا وناجح ابراهيم عبد الله وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وطلعت فؤاد قاسم .

كما تحين ناجح ابراهيم عبد الله وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ مسئولين عِن محافظة أسيوط ، وفؤاد محمود حنفئ ومحمد عصام الدين دربالة

مسئولَيْن عن مُعافظة المنيا ، وهمدى عبد الرحمن عبد العظيم مسئولاً عن محافظة سوهاج ، وعلى محمد الشريف وطلعت فؤاد قاسم مسئولَيْن عن نجح حمادى وقنا ، بينما كنت أنا مسئولاً عن الدعوة والاتصال بين القاهرة والوجه القبلى .

بدأ التنظيم نشاطه منذ صيف عام ١٩٨٠ ، فعقدت عدة لقاءات بين أعضاء مجلس الشورى الذى انبثق عنه ثلاث لجان هي : لجنة الدعوة ولجنة العدة واللجنة الاقتصادية . ونوقش في المجلس كيفية تنظيم الأفراد وتكوين المجموعات وتدريهم ، واختيار أماكن التدريب وتمويل التنظيم وتسليحه وقواعد الأمن التي تحفظ للتنظيم سريته .

ثم أخذ التنظيم في توسيع قاعدته بأعضاء جدد بطريق الدعوة وكان الفرد ينتقى بصفات معينة هي الشجاعة والإقدام والسرية والحذر ، ثم يدعى إلى فكر الجهاد فإذا لبى ارتبط بإخوانه في ذات البلد التى يقيم فيها ، وكان أمير الجماعة يختص بكل ما يتعلق بشئون جماعته في مجال الدعوة واختبار الأفراد وتربيتهم وتدريبهم على قيام الليل والمعتكفات والوصول بهم إلى المستويات المطلوبة من حيث التدريبات البدنية والعسكرية ، وأن كل أمير يعرف أفراد مجموعته .

بحكم احتكاكى في العمل تعرفت من أعضاء التنظيم بالوجه القبلى على كل من : محمد ياسين همام وأبو بكر عثمان حسن واسماعيل أنور البطل وخالد على حفنى وأحمد سليم خليفة وممدوح على يوسف والسيد أحمد مرسى .

كان التنظيم يعتمد ابتداء في تمويله على عائد المشروعات التجارية التي كنت أديرها ، وبعد أن تم تصفية هذه المشروعات إثر تضييق السلطة على نشاطها ، اجتمع مجلس الشورى في مدينة أسيوط وعرض على محمد الشريف علينا فكرة مهاجمة محل بيع مشغولات ذهبية مملوك لمسيحى وقتل من فيه والاستيلاء على محتويات المحل ، فوافقنا جميعا وكلفنا على محمد الشريف بالتخطيط لهذه العملية .

وفي الموعد المحدد انتقل على محمد الشريف وصحبه كل من أبو بكر عثمان حسن ومحمود فرج دسوق ومحمد عبد العظيم محمود وإسماعيل أنور البكل الذى كان يقود السيارة لهم ، وارتكبوا الحادث واستولوا على كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ من النقود ، بعد أن قتلوا ستة أشخاص ، وتسلمت حصيلة المسروقات وقمت بتصريفها .

لقد قمت بشراء بندقيتين وطبنجتين حلوان وألف طلقة لحساب التنظيم عن طريق على زكى ناصر ، وبعد تسلمى حصيلة المسروقات وتصريفها سددت ثمن هذه الصفقة ، ثم إن التنظيم اشترى أيضاً في الفترة ما بين ٢٩ سبتمبر وحتى ٥ أكتوبر ١٩٨١ ست بنادق آلية وخمسة عشر فرداً روسيا وثلاثة آلاف طلقة كما حصل التنظيم على ثلاث بنادق .

بدأ التنظيم في تدريب أعضائه على استعمال السلاح وكان يتونى تدريبهم كل من على محمد الشريف وأبو بكر عثمان حسن ومحمود فرج دسوق ، وكان يتم التدريب في شقق استأجرها التنظيم ، أو في الجبل المتاخم لبلدة الغنامية .

وقد اشترى التنظيم سيارة بيجو ٣٠٤ موديل ١٩٧٣ من خالد فكرى لم تسجل وسيارة بيجو ٤٠٤ موديل ١٩٧٤ ، سجلت باسم فؤاد محمود حنفى ، وسيارة تويوتا موديل ١٩٧٦ ، سجلت باسم أحمد سليم خليفة ، وسيارة بيجو ٤٠٥ موديل ١٩٧٦ لم تسجل ، وسيارة سافيم ، وهذه السيارات كانت تستعمل في نقل أعضاء التنظيم .

وإثر صدور قرارات التحفظ والقبض على بعض من شملتهم هذه القرارات ، والقبض على نبيل عبد الجيد المغربي وتفتيش منازل عبود عبد اللطيف الزمر وآخرين ، شعرنا جميعاً بأن أمر التنظيم قد انكشف للسلطة ، فتوجهت مع كل من فؤاد محمود حنفى وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ إلى القاهرة ،

والتقينا يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٨١ مع كل من محمد عبد السلام فرج وخالد أحمد شوقى الإسلامبولى حيث عرضا علينا فكرة اغتيال رئيس الجمهورية يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ في أرض العرض العسكرى .

كما عرض علينا محمد عبد السلام فرج فكرة السيطرة على القاهرة بمالديه من إمكانات على أن نقوم نحن بالسيطرة على مدينة أسيوط، وفي ذات اللحظة يتم الزحف على المحافظات البحرية، فوافقنا جميعاً على هذه الخطة، وعدنا إلى أسيوط تاركين أسامة ابراهيم حافظ لمتابعة الموقف وإخطارنا بالنتيجة قبل يوم العرض العسكرى.

وفور عودتنا إلى أسيوط التقينا بكل من ناجح ابراهيم عبد الله ومحمد عصام الدين دربالة وعلى محمد الشريف وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وعرضنا عليهم ماتم الاتفاق عليه في القاهرة وكلفت ناجح ابراهيم عبد الله بوضع خطة للاستيلاء والسيطرة على مدينة أسيوط.

وقام ناجح ابراهيم عبد الله بوضع الخطة ، وتتلخص في السيطرة على مديرية الأمن وأقسام الشرطة والسنترال وعزل أسيوط من ناحيتها البحرية والقبلية ، وقطع الطرق الموصلة إليها واخلاء الطرق من رجال الشرطة ، ثم استخدام مكبرات الصوت الموجودة في المساجد لمناداة الشباب المسلم بالدولة لأعمال الجهاد ثم الزحف على المحافظات البحرية (في الوجه البحري) .

وإزاء عدم حضور أسامة ابراهيم حافظ إلى أسيوط ، لم تنفذ الحطة يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، وفور سماعنا نبأ اغتيال رئيس الجمهورية السابق اجتمع مجلس الشورى (عدا أسامة ابراهيم حافظ وطلعت فؤاد قاسم ) يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، وقررنا تنفيذ الخطة التي وضعها ناجح ابراهيم عبد الله في اليوم التالى ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، والزحف على المحافظات البحرية في شكل ثورة شعبية .

وفي الموعد المحدد للتنفيذ ركبت سيارة فيات ١٢٥ ، يقودها خالد على حفنى ومعى كل من محمد عصام الدين دربالة وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وممدوح على يوسف وبدأنا نمر لاستطلاع حالة مدينة أسيوط ومراقبة حالة الأمن ، وأثناء مرورنا أمام الجمعية الشرعية سمعنا تبادل إطلاق الأعيرة النارية ، فأوقف خالد حفنى السيارة ونزل منها كل من محمد عصام الدين دربالة وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وممدوح على يوسف .

وبعد مدة عاد بعض أعضاء التنظيم حاملين محمد عصام الدين دربالة مصابا فوضعناه في السيارة وتوجهنا (عدا ممدوح على يوسف الذى تركناه مع زملائه) إلى المستشفى ، فوجدناه محاصراً بقوات من الشرطة ، فلجأنا إلى طريق جانبى يؤدى إلى ناحية مدينة الغنايم إلا أن السيارة غرزت في الرمال ونزل حمدى عبد الرحمن عبد العظيم وخالد على حفنى للبحث عن وسيلة لإسعاف محمد عصام الدين دربالة ثم حضرت قوات من الشرطة وقبضت على وعلى ومحمد عصام الدين دربالة .

#### □ ناجح ابراهيم عبد الله:

خلال عام ١٩٨٠ ، عرض كرم محمد زهدى على وعلى كل من فؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وطلعت فؤاد قاسم ، فكره بأن الإسلام لن يقوم بالخطب والدروس فقط ، وأن الجهاد ليس جهاد اللسان فقط ، ولكن لابد من إجبار الحكام على تطبيق شرع الله في الأرض وانتهى الرأى بيننا إلى وجوب تغيير الحاكم \_ رئيس الجمهورية الراحل \_ وتغيير نظامه الذى لا يحكم بما أنزل الله وفرض نظام الدولة الإسلامية بقوة السلاح .

ثم حدثنا كرم محمد زهدى عن وجود تنظيم بالقاهرة والجيزة ينهج ذات المنهج وحدثنا عن محمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر ، ثم إننا بعد هذا اللقاء سافرنا إلى القاهرة والتقينا مع محمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر وحدثنا الأخير عن ضرورة تغيير نظام الحكم بالقوة وإقامة الدولة الإسلامية وأنه أعد خطة لذلك تخلص إلى اغتيال رئيس الجمهورية السابق والاستيلاء على غرفة عمليات وزارتى الدفاع والداخلية ومبنى الإذاعة والتليفزيون .

وانتهى الاجتماع بالموافقة على تأسيس التنظيم والموافقة على الخطة وقد اتفقنا أيضاً على أن يكون للتنظيم مجلس شورى يتكون من محمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر وكرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وطلعت فؤاد قاسم وأنا ، وأن يتولى إمارة محافظة المنيا فؤاد محمود حنفى ومحمد عصام الدين دربالة ، وأتولى أنا وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ إمارة محافظة أسيوط ، وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم إمارة محافظة أسيوط ، وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم إمارة محافظة سوهاج ، وعلى محمد الشريف وطلعت فؤاد قاسم إمارة نجع حمادى وقنا .

كما اتفقنا على أن يكون لكل مركز أمير ، وفي كل عواصم المحافظات لكل مسجد أمير ، وأن تسند إمارة القاهرة والجيزة لمحمد عبد السلام فرج ، وبعد عودتنا إلى أسيوط اتفقنا على أن ينبثق من مجلس الشورى ثلاث لجان هي : لجنة الدعوة ، ولجنة العدة ، واللجنة الاقتصادية ، وقد اسند إلى كرم محمد زهدى مسئولية التنسيق بين القاهرة والوجه القبلى .

وبدأنا بعد تأسيس التنظيم في انتقاء العناصر الصالحة من الشباب المسلم وتعليمهم فقه الجهاد ثم تدريبهم على السلاح ، ومن بين الشباب الذي انضم إلى التنظيم هشام عبد الظاهر ومحمود فرج دسوق وهمام عبده عبد الرحمن محمد وعلى أحمد عبد النعيم

وأبو بكر عثمان حسن وأحمد سليم خليفة وأحمد السيد حرب اسماعيل وأنور البكل وأبو بكر عثمان على ابراهيم وإيمان محمد وأبو بكر عثمان حسن ومحمد ياسين همام وشعبان على ابراهيم وغضبان سيد على ومحمد بشارى محمد طالب والسيد أحمد مرسى .

وكان تدريب أعضاء التنظيم يتم على مراحل:

المرحلة الأولى: هي تدريس فقه الجهاد، وكان يتولاه كل من على محمد الشريف ومحمود فرج دسوق ومحمد عصام الدين دربالة.

المرحلة الثانية : هي التدريب النظرى على استعمال السلاح وكان يتولاه على محمد الشريف ومحمود فرج دسوق .

وأخيــراً: التدريب العملى وكان يتولاه كل من نبيل عبد المجيد المغربى ومحمود فرج دسوق وعلى محمد الشريف في الجبل المتاخم لبلدة الغنامية .

وكان الغرض من التدريب إعداد أعضاء التنظيم ليشاركوا في العمل الذى اعتزمنا القيام به وهو مواجهة النظام الحاكم لتغييره عن علم واقتناع بقضية الجهاد وعن خبرة في العمل .

وكان تمويل التنظيم يعتمد في البداية على التبرعات وعائد الأسواق الخيرية . وبعد أن بدأت أجهزة الأمن في الاعتراض على الأسواق الخيرية قام على محمد الشريف ومعه مجموعة من أعضاء التنظيم بارتكاب حادث سطو في نجع حمادى ، ومن حصيلة هذا الحادث اشترى التنظيم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة كما اشترى عدداً من السيارات .

وإثر علمنا بأن رئيس الجمهورية سيصدر قرارات لمواجهة أحداث الفتنة الطائفية مرزنا على أعضاء التنظيم في المحافظات ونبهنا عليهم بمراعاة الحذر وعدم المبيت داخل المنازل ، وتوجهت مع كرم محمد زهدى ومحمد عصام الدين دربالة وفؤاد محمود

حنفى وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم للاختفاء طرف أحمد سليم خليفة في بلدة الغنامية .

وبعد استماعنا إلى قرارات التحفظ وعلمنا أننا مطلوب التحفظ علينا هربنا إلى الجبل وأقمنا فيه وكان معنا محمود فرج دسوق وعلى محمد الشريف وأبو بكر عثمان حسن ، وبعد مهاجمة منزل أحمد سليم خليفة والقبض عليه قررنا التفرق كل في مكان محدد ومعلوم لهم .

وقد سافر كل من كرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفى وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة ابراهيم حافظ إلى القاهرة لعرض وجهة نظرهم في ضرورة التحرك بعد علمهم بقرارات التحفظ ، والقبض على نبيل عبد المجيد المغربى وتفتيش منزل عبود عبد اللطيف الزمر .

وبعد أن التقوا مع محمد عبد السلام فرج عادوا وعرضوا على مجلس الشورى في الوجه القبلي ما اتفقوا عليه في القاهرة مع محمد عبد السلام فرج وخالد أحمد شوق الإسلامبولي ويخلص في أن الأخير سيقوم باغتيال رئيس الجمهورية السابق ومن معه من القيادات السياسية ، وأن محمد عبد السلام فرج سيحرك مجموعات في القاهرة والجيزة للاستيلاء على المراكز الحيوية ثم يستنفر المسلمين من خلال الإذاعة والتليفزيون ، وأنه على أعضاء التنظيم في الوجه القبلي أن يتحركوا في ذات اللحظة للسيطرة على مدن الوجه القبلي والتحرك إلى القاهرة ليلتحموا مع الثورة الموجودة فيها .

وفي يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، وضعت مع عاصم عبد الماجد ماضى وعلى محمد الشريف خطة الاستيلاء على مدينة أسيوط وتتلخص في اقتحام مديرية الأمن وأقسام الشرطة وقتل قوات الشرطة والاستيلاء على سلحتهم .

وفي فجر يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، نزلت من شقة أسامة إبراهيم حافظ ومعى السيد أحمد مرسى ومحمود فرج الدسوق وطلبت من الموجودين في الشقة من أعضاء التنظيم اللحاق بى ، وتوجهنا حاملين أسلحتنا النارية إلى قسم مباحث التموين حيث كانت تتمركز بجواره قوة من جنود الأمن المركزى .

وفور أن شاهدناهم أطلقنا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم وحضر لنا في هذه اللحظة كل من إيمان مختار محمد وثابت صابر خطاب ومحمد بشارى محمد طالب وأحمد السيد حرب وعلى محمود محمد وهشام عبد الظاهر عبد الرحمن وآخرون .

ثم ركبنا سيارة لورى شرطة واتجهنا إلى نقطة شرطة إبراهيم وأطلقنا أعيرة نارية على جنود الشرطة الموجودين قاصدين قتلهم ، ثم اتجهنا إلى مبنى قسم أول أسيوط وفور وصولنا نزلنا جميعاً واطلقنا أعيرة نارية على قوات الشرطة الموجودة بالقسم قاصدين قتلهم ، ودخلنا إلى القسم واستولينا على الأسلحة النارية والذخيرة الموجودة ، بعد ذلك صعد بعض الأفراد إلى مبنى مواجه للقسم لإحكام السيطرة عليه ، وقد أصيب نتيجة الاشتباك مع قوات الشرطة كل من إيمان مختار محمد ومحمود فرج دسوق وثابت صابر خطاب ، كما أصبت بعيارين ناريين بقدمى اليمنى وساقى اليمنى ، وقد أصيب أيضاً هشام عبد الظاهر عبد الرحمن .

وعندما شعرت أن الموقف تدهور في غير صالحنا بعد إصابة عدد من أعضاء التنظيم أحضر لي أحمد السيد حرب دراجة وتوجهنا إلى زراعة الذرة واختبأت بها مدة يومين ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى منزل ابن خالتي حيث مكثت لديه يوماً واحداً عالجت نفسي فيه ثم هربت إلى سوهاج وظللت مختفياً إلى أن قبضت على قوات الشرطة .

#### □ فؤاد محمود حنفى:

أثناء هرب كرم محمد زهدى واختفائه في المدينة الجامعية بالقاهرة إثر حوادث الفتنة الطائفية بالمنيا ، تعرفت على محمد عبد السلام فرج واتفقنا على تأسيس تنظيم يقوم على إسقاط نظام الحكم القائم باعتباره نظاماً جاهليا لا يحكم بما أنزل الله من خلال ثورة إسلامية يشترك فيها الشباب المسلم .

وعندما عاد كرم محمد زهدى طرح فكرة تأسيس التنظيم على وعلى كل من ناجح ابراهيم عبد الله وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة إبراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن ابراهيم وطلعت فؤاد قاسم واتفقنا على تكوين مجلس شورى للتنظيم منا تنبثق منه ثلاث لجان هي : لجنة الدعوة ولجنة العدة واللجنة الاقتصادية .

ثم سافرنا جميعاً إلى القاهرة والتقينا بعبود عبد اللطيف الزمر الذى طرح علينا في منزل محمد عبد السلام فرج الهدف من التنظيم وهو قلب نظام الحكم بالقوة عن طريق الثورة الشعبية وقيام الدولة الإسلامية ووافق الجميع على توسيع قاعدة التنظيم وتكثيف عملية التدريب الذى تولاه نبيل عبد المجيد المغربي وعلى محمد الشريف وأبو بكر عثمان حسن ومحمود فرج دسوق

بعد تصفية مشروع الأسواق الخيرية فكرنا في تمويل التنظيم عن طريق سرقة أموال المسيحيين وسافرت مع كرم محمد زهدى إلى القاهرة وعرضنا الفكرة على محمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر اللذين وافقا عليها .

وبعد عودتنا كلف كرم محمد زهدى على محمد الشريف للتخطيط وتنفيذ هذه العملية ، ثم سافرت مع كرم محمد زهدى إلى بلدة الدلنجات واشترينا عن طريق على زكى ناصر بندقيتين آليتين ومسدسين .

وفي الموعد المحدد للتنفيذ سافر على محمد الشريف وأبو بكر عثمان حسن ومحمود فرج دسوق بسيارة يقودها إسماعيل أنور البكل إلى نجع حمادى وارتكبوا حادث السطو ، وتوليت أنا وكرم محمد زهدى تصريف المسروقات من المشغولات الذهبية ، وقد علمت أن أعضاء التنظيم بالقاهرة قد ارتكبوا حادثاً مماثلاً في شبرا الخيمة .

في منتصف شهر أغسطس ١٩٨١ ، بدأت الصحف تتحدث عن القرارات المنتظر صدورها لمواجهة أحداث الفتنة الطائفية ، فاجتمع كل من كرم محمد زهدى وناجح إبراهيم عبد الله ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة إبراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن إبراهيم ، واستقر رأيهم على أن يتركوا منازلهم والمرور على أعضاء التنظيم لتحذيرهم ثم توجهوا إلى بلدة الغنامية وقابلوا أحمد سليم خليفة ، وكان عنده على محمد الشريف وأبو بكر عثمان حسن وعلموا منهم بالتحفظ على طلعت فؤاد قاسم .

وأثناء وجودهم ببلدة الغنامية هاجمت الشرطة منزل أحمد سليم خليفة وقبضوا عليه ، فهربوا إلى الجبل واتفقوا على التفرق والاختفاء في أماكن محددة يعلمونها ، وإثر ذلك توجهت إلى القاهرة مع كل من كرم محمد زهدى وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة إبراهيم حافظ حيث قابلنا شعبان عبد العاطى عبد اللطيف الذى أبلغنا أن منزل عبود عبد اللطيف الزمر قد فتش وضبطت لديه أسلحة وذخائر ، وأن محمد عبد السلام فرج انتقل من مسكنه إلى مسكن عبد الحميد عبد السلام عبد العال في ناحية الألف مسكن . فتوجهنا إليه حيث قابلناه وكان معه خالد أحمد شوق الإسلامبولي وأخبرهم الأخير بأنه سيشترك في العرض العسكرى يوم الكتوبر ١٩٨١ ، وأنه عقد العزم على اغتيال رئيس الجمهورية والقيادات السياسية .

وأكمل محمد عبد السلام فرج الخطة بأن الهدف هو قلب نظام الحكم القائم بالقوة المسلحة وأن الحطوة الأولى ستكون اغتيال رئيس الجمهورية والقيادات

السياسية ، وفي ذات اللحظة ستخرج مجموعات من القاهرة للاستيلاء على المواقع الحيوية ثم إذاعة بيان الثورة والنداء من خلال الإذاعة والتليفزيون ومكبرات الصوت بالمساجد لاستنفار المسلمين ، على أن تتحرك محافظات الوجه القبلى بذات الأسلوب بعد القضاء على رجال الشرطة وإثارة الجماهير ثم الزحف على المحافظات البحرية .

وبعد مناقشة هذه الخطة ، وافقنا عليها جميعاً ، وعدنا إلى أسيوط تاركين أسامة إبراهيم حافظ لمتابعة الموقف وإخطارنا ، وفور عودتنا إلى أسيوط اجتمعنا مع ناجح إبراهيم عبد الله ومحمد عصام الدين دربالة وعلى محمد الشريف وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وأبلغناهم بما تم الاتفاق عليه .

وفي يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، اتفق أعضاء مجلس الشورى في الوجه القبلى على تنظيم الحطة المتفق عليها وقت صلاة العيد يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، وذلك بعد أن جهزنا كل شيء للتنفيذ .

وفي الموعد المحدد ركبت سيارة بيجو ٤٠٤ ومعى على محمد الشريف وعصام عبد الماجد ماضى وغضبان على سيد الشهير برجب ومحمد محمد حسن الشرقاوى الشهير ببسام الشرقاوى وكان معنا بندقيتان آليتان واثنان فرد روسى و ٢٠٠ طلقة ، وقنبلة .

وعند مرورنا أمام جامع ناصر شاهدنا تشكيلاً للأمن المركزى ، فنزلنا من السيارة وأطلقنا على أفراده من قوات الشرطة عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهم حتى لا يلحقوا بنا عند وصولنا إلى مديرية الأمن وأوقفنا السيارة بعيداً عن بابها وترجلنا إلى مبنى المديرية حيث كان في انتظارنا مجموعة أفراد من مجموعة مدينة طما انضموا إلينا في مهاجمة مبنى مديرية الأمن .

وفور وصولنا إلى مدخل مبنى مديرية الأمن أطلقنا أعيرة نارية من الأسلحة التى نحملها صوب جنود الشرطة قاصدين قتلهم وانتشرنا داخل مبنى المديرية واستولينا على الأسلحة النارية الموجودة داخل المبنى ، وأثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة أصيب على محمد الشريف وعاصم عبد الماجد ماضى وفرد من مجموعة طما وآخرون ، وأثناء احتلالنا مبنى مديرية الأمن حضرت سيارة شرطة لضربنا فأطلقنا على القوات التى بها أعيرة نارية قاصدين قتلهم ، فهربوا تاركين السيارة التى تبين أن بها قنابل مسيلة للدموع والبندقية الخاصة بها ، وبعد أن بقينا داخل مبنى المديرية حوالى أربع ساعات زحفت قوات وحاصرت المبنى من الخارج وحلقت طائرتان أعلى المبنى وهي تطلق النار فاقترحت على كل من على محمد الشريف وعاصم عبد الماجد ماضى الهرب إلى مكان أمين فوافقا على رأبى .

وإثر ذلك نقلت مع زملائى الأفراد المصابين إلى السيارة التى كانت تقف أمام مديرية الأمن ، وتبين أن قائدها ترك مفتاحها ، وارتديت وبعض الأفراد سترات عسكرية حتى نظهر بمظهر رجال الشرطة ، وركبنا السيارة وعند قسم ثان أسيوط توقفت السيارة لنفاد البنزين فنزلنا منها وركبنا سيارة ثانية كانت تقف أمام باب القسم ، واتجهنا إلى ناحية الحمراء ، حيث نقل أحد الأهالى على محمد الشريف ومصاباً أخر إلى المستشفى بسيارة خاصة بينا حضرت سيارة إسعاف ونقلت عاصم عبد الماجد ماضى ، وبعد أن اغتسلنا اتخذ كل منا طريقه إلى الهرب ، فأختبأت في الزراعة حتى المغرب ثم سرت على قدمى حتى بلدة منقباد ومنها ركبت القطار في الزراعة حتى المغرب ثم سرت على قدمى حتى بلدة منقباد ومنها ركبت القطار في القاهرة واختبأت في منزل شقيقتى بالبساتين إلى أن تم القبض على .

# ا على محمد الشريف:

دعانى كرم محمد زهدى للتنظيم الذى يقوم فكره على تكفير رئيس الجمهورية السابق لأنه لا يحكم بما أنزل الله ، وقد اشتركت في اجتماعات مجلس شورى التنظيم

مع كل من كرم محمد زهدى وناجح ابراهيم عبد الله ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وفؤاد محمود حنفى وأسامة ابراهيم حافظ وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم .

وقد اقترحت على كرم محمد زهدى القيام بعملية الاستيلاء على بعض محلات بيع الذهب المملوكة لمسيحيين في نجع حمادى فوافقنى وكلفنى بإتمام العملية وفي اليوم المحدد للتنفيذ أرسل لى كرم محمد زهدى سيارة بيجو يقودها اسماعيل أنور البكل ، فانتقلت معه بصحبة كل من أبو بكر عثمان حسن ومحمود فرج دسوقى ومحمد عبد العظيم محمود حاملين أسلحة نارية وقد أخفينا وجوهنا بجوارب حريمى ووضعنا في أيدينا قفازات واتجهنا جميعا إلى نجع حمادى فوصلناها وقت صلاة الجمعة .

ونزلنا من السيارة تاركين اسماعيل أنور البكل بها واتجهنا إلى محلين لتجارة الذهب حيث أطلقنا أعيرة نارية من الأسلحة التى نحملها على الموجودين داخل المحل قاصدين قتلهم ، واستولينا على كمية من المشغولات الذهبية والنقود وعدنا إلى السيارة التى قادها إسماعيل أنور البكل وعاد كل منا إلى محل إقامته بينها أرسلت المسروقات إلى كرم محمد زهدى .

وفي يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، استدعانى كرم محمد زهدى وعرض على احتلال مديرية أمن أسيوط وأقسام الشرطة ومهاجمة قوات الشرطة في أي مكان وقتلهم والاستيلاء على أسلحتهم ، وفي فجر يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، نزلت مع فؤاد محمود حنفى وعاصم عبد الماجد ماضى وفردين آخرين من أعضاء التنظيم وركبنا سيارة بيجو حاملين أسلحتنا النارية وفور وصولنا إلى مسجد ناصر شاهدنا تشكيلات من قوات الأمن المركزى أطلقنا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهم ثم عدنا إلى السيارة وأطلقنا أعيرة نارية على السيارة وأطلقنا أعيرة نارية على

قوات الشرطة قاصدين قتلهم ، وأثناء اتجاهى داخل مديرية الأمن أطلق على شخص أعيرة نارية من طبنجة فأصبت فتوجهت إلى مدخل المديرية حيث وجدت عاصم عبد الماجد ماضى مصابا بدوره . فسقطت بجواره إلى أن نقلنى زملائى إلى السيارة ، وفي الطريق أنزلونى ونقلنى الأهالى إلى المستشفى لإسعافى .

### : محمد عصام الدين دربالة

تعرفت على كرم محمد زهدى في عام ١٩٧٨ ، وتوطدت صلتى به في أواخر هذا العام وكنت ألتقى به في المنيا مع فؤاد محمود حنفى ، وقد صدر أمر التحفظ على فهربت إلى بلدق ، وفي يوم ٥ أكتوبر ١٩٨١ ، أخطرنى فؤاد محمود حنفى بأن عملاً كبيراً سيحدث خلال الأيام المقبلة ، كما أخبرنى كرم محمد زهدى يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ بأن بعض الأخوة سيقومون بأعمال ضد قوات الأمن ، بعد أن حضرت إلى أسيوط . وفي حوالى الساعة ،٣٠٥ صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، نزلت من الشقة التى كنت أنام فيها وركبت سيارة مع كرم زهدى وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وفردين آخرين وعند وصولنا إلى نقطة شرطة إبراهيم شاهدت تلاحما بين بعض الإخوة وقوات الشرطة فنزلت من السيارة مع حمدى عبد الرحمن عبد العظيم لملاحظة الموقف ، وبيان ما إذا كانوا مهزومين أم لا ..

وقبل وصولى إلى مكان تبادل الأعيرة النارية أصبت وسقطت على الأرض فحملنى زملائى إلى السيارة وكنت في حالة إغماء وعندما أفقت من الإغماء وجدت نفسى في المستشفى .

## 🗆 عاصم عبد الماجد ماضي:

بعد دراستى لكتب السلف آمنت بفكر الجهاد وبضرورة تغيير نظام الحكم السائد في البلاد بالقوة المسلحة ، لأنه نظام جاهلي ولابد من إحلال نظام إسلامي بدلاً منه .

ونتيجة لتبادل الزيارات مع قيادات العمل الإسلامي في المنيا تعرفت على كرم محمد زهدى ومحمد عصام الدين دربالة وفؤاد محمود حنفي ، ومن خلال اللقاءات الفكرية كنا جميعاً متفقين على منهج واحد وهو تغيير النظام الموجود في البلاد وإحلال نظام إسلامي ، وأنه في لقاء لنا ضم كلا من محمد عبد السلام فرج وكرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفي تحدث الأول عن ضرورة تغيير نظام الحكم السائد في البلاد بالقوة المسلحة والإسراع بتدريب أكبر عدد ممكن من أفراد الوجه القبلي على أن يتم تسليحهم للمشاركة في أحداث تنتهى بقلب نظام الحكم .

وقد سافرت مع ناجح إبراهيم عبد الله وأسامة إبراهيم حافظ إلى القاهرة لمقابلة عبود عبد اللطيف الزمر الذى عرض علينا خطته وتتلخص في إعداد أفراد للتنظيم على مستوى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه القبلي وتدريبهم عسكريا ثم تسليحهم ، وأن الخطة ستبدأ باغتيال بعض القيادات السياسية وإذاعة بيان قيام الثورة الإسلامية ثم المناداة على الشباب المسلم من المكبرات في المساجد ، وإننى وافقت ناجح إبراهيم عبد الله على الخطة التي عرضها علينا عبود عبد اللطيف الزمر .

بعد ذلك بدأ التنظيم يأخذ شكله الحقيقى المؤثر ، فكونًا مجلس شورى يضم كلا من كرم محمد زهدى وناجح إبراهيم عبد الله وفؤاد محمود حنفى ومحمد عصام الدين درباله وعلى محمد الشريف وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وطلعت فؤاد قاسم ( من الوجه القبلى ) ومحمد عبد السلام فرخ وعبود عبد اللطيف الزمر ( عن القاهرة ) وانبثق عن هذا المجلس ثلاث لجان هي : لجنة الدعوة ولجنة العدة واللجنة الاقتصادية ، وكان مجلس الشورى يرسم السياسة العامة للتنظيم وعلى أفراد المحافظات التنفيذ ، وعلى أعضاء التنظيم السمع والطاعة ، وبعد تشكيل مجلس الشورى واللجان وتعيين أمراء المحافظات ، بدأ التنظيم يوسع قاعدته وذلك بضم الشورى واللجان وتعيين أمراء المحافظات ، بدأ التنظيم يوسع قاعدته وذلك بضم أفراد إليه يقومون بتدريهم على الصورة المطلوبة .

بعد تصفية مشروع الأسواق الجيرية اقترح أعضاء مجلس شورى الوجه القبلى مهاجمة أحد محلات الذهب المملوك لمسيحى ثم قتله والاستيلاء على محتويات المحل من ذهب ونقود وبعد أن وافقوا على العمل عرضوه على محمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر فأقرا بدورهما هذا الأسلوب.

وتلا ذلك أن مجلس الشورى كلف على محمد الشريف بالتخطيط والتنفيذ ، فقام على محمد الشريف ومعه أبو بكر عثان حسن ومحمود فرج دسوق وإسماعيل أنور البكل الذى كان يقود سيارة بيجو بالتوجه إلى بلدة نجع حمادى حاملين أسلحة نارية وبعد أن وضعنا على وجوهنا جوارب حريمى ، وفي أيدينا قفازات هاجمنا ثلاثة محلات لبيع المشغولات الذهبية يملكها ثلاثة من المسيحيين وقتلنا عدداً من الأفراد واستولينا على كمية من المشغولات الذهبية والنقود ، وبعد أن تم تصريف المسروقات سدد التنظيم ما عليه من ديون واشترينا عدداً من الأسلحة والسيارات وقد علمت أن أعضاء التنظيم في القاهرة قد قاموا بعملية مماثلة في شبرا الخيمة .

في شهر أغسطس ١٩٨١ ، كنا في انتظار قرارات رئيس الجمهورية السابق ، التفقنا على ترك مساكننا ، وأن نمر على أعضاء التنظيم في المحافظات لكى ننبههم لترك منازلهم ، وتوجهنا إلى بلدة الغنامية للاختفاء في منزل أحمد سليم خليفة ، ثم توجهنا إلى الجبل المتاخم لبلدة الغنامية ، وبعد مهاجمة منزل أحمد سليم خليفة والقبض عليه اتفقنا على التفرق في أماكن أخرى تكون معروفة لكل منا .

توجهت مع كرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفى وأسامة إبراهيم حافظ إلى القاهرة فقابلنا شعبان عبد العاطى عبد اللطيف الذى أخبرنا بأن منزل عبود عبد اللطيف الزمر قد تم تفتيشه وأن محمد عبد السلام فرج نقل محل إقامته إلى مسكن بناحية الألف مسكن وأعطانا عنوانه فتوجهنا إليه والتقينا به وكان معه خالد أحمد شوق الإسلامبولى الذى أبلغنا بأنه سيشترك في العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١،

وأنه قرر اغتيال رئيس الجمهورية السابق وأضاف محمد عبد السلام فرج بأنه سيحرك مجموعات في القاهرة والجيزة للاستيلاء على المواقع الحيوية وطلب منا أن نتحرك في ذات الوقت لتخرج الثورة الإسلامية من أسيوط إلى القاهرة فوافقنا جميعاً على ما عرض علينا ، وعدنا إلى أسيوط تاركين أسامة إبراهيم حافظ لمتابعة الموقف .

فور وصولنا إلى أسيوط عرضنا ما اتفقنا عليه في القاهرة على أعضاء مجلس الشورى واتفقنا جميعاً على أن يكون تحركنا يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، وأنه لابد من مواجهة قوات الشرطة ، وفي يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، ركبت سيارة بيجو مع فؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف وغضبان على سيد الشهير برجب وآخرين ونزل كرم محمد زهدى وركب سيارة فيات ١٢٥ ومعه محمد عصام الدين دربالة وخالد حنفى وآخرون ، بينها نزل ناجح إبراهيم عبد الله من إحدى الشقق القريبة من الهدف الذى كان سيبدأ العمل به ومعه بعض أفراد من التنظيم

توجهت مع السابق ذكرهم إلى شارع النميس فوجدنا تشكيلاً من قوات الأمن المركزى ، فنزلنا من السيارة حاملين أسلحتنا النارية وأطلقنا أعيرة نارية صوب قوات التشكيل قاصدين قتلهم والاستيلاء على ما معهم من أسلحة ، ثم بعد ذلك عدنا إلى السيارة واتجهنا بها إلى مديرية أمن أسيوط حيث نزلنا من السيارة ولحق بنا على أحمد عبد النعيم وآخرون .

وأطلقنا أعيرة نارية من الأسلحة التي كنا نحملها صوب قوات الشرطة ، وألقى فؤاد محمود حنفى قنبلة لل لم تنفجر للله قاصدين قتلهم ، ثم دخلنا غرفة السلاح واستولينا على ما بها من أسلحة ، وفي ذلك الوقت أطلق على أحد الجنود أعيرة نارية فأصبت بعيارين ناريين ، وقد تمكن زملائى من السيطرة على مديرية الأمن بعد أن قتلنا من بداخلها من الضباط والجنود ، وقد أصيب على محمد الشريف من أعيرة نارية أطلقها المقدم ممدوح الكدواني عليه .

وبعد إصابته نقله زملاؤه إلى صندوق سيارة شرطة كانت تقف أمام باب مديرية الأمن ، كما صعد إلى السيارة على محمد الشريف ، وتبين أن على أحمد عبد النعيم أصيب بدوره ، وبعد إصابتنا تولى فؤاد محمود حنفى قيادة المجموعة فارتدى سترة شرطى وتوجهنا بالسيارة إلى قسم ثان أسيوط وأطلق زملائى على قوات الشرطة أعيرة نارية قاصدين قتلهم ، ثم انتقلنا إلى سيارة شرطة أخرى لتعطل الأولى نقلتنا إلى منطقة شعبية حيث توجه على محمد الشريف وعلى أحمد عبد النعيم بسيارة أحد الأهالى إلى المستشفى ونقلتنى سيارة إسعاف إلى المستشفى .

#### □ حمدى عبد الرحمن عبد العظيم:

بدأت في تأسيس التنظيم في صيف عام ١٩٨٠ ، وكان الهدف منه تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق استعمال القوة المسلحة وكان يرأس التنظيم مجلس شورى مكون منّى وكرم محمد زهدى وناجح إبراهيم عبد الله وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وعاصم عبد الماجد ماضى وأسامة إبراهيم حافظ وطلعت فؤاد قاسم ، على مستوى الوجه القبلى ، ومحمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر ، على مستوى القاهرة .

وكان يلى مجلس الشورى أمراء المحافظات وكنت أنا أمير محافظة سوهاج وانبثق عن مجلس الشورى ثلاث لجان هي : لجنة الدعوة ولجنة العدة واللجنة الاقتصادية ، وكان التنظيم يسعى لتوسيع قاعدته وتدريب الأعضاء وإعداد السلاح الكافى الذى يمكن التنظيم من بلوغ أهدافه ، وهو تغيير نظام الحكم القائم وإحلال النظام الإسلامي ، وقد علمت أن على محمد الشريف وبعض أفراد التنظيم قد سافروا إلى نجع حمادى واقتحموا محلات لبيع الذهب مملوكة لمسيحيين وقتلوا أصحابها واستولوا على كميات من الذهب والنقود ، وأن التنظيم اشترى بحصيلة المسروقات أسلحة نارية وسيارات .

في يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر إلى في سوهاج علي محمد الشريف وأخذنى إلى أسيوط ، حيث علمت أن التنظيم سيتحرك يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، والتقيت في شقة بمدينة السادات بكل من كرم محمد زهدى وناجح إبراهيم عبد الله ومحمد عصام الدين دربالة وفؤاد محمود حنفى وعاصم عبد الماجد ماضى ، حيث أخبروني أنهم سيهاجمون رجال الشرطة في أسيوط ويقتلونهم ويستولون على أسلحتهم ، وقد عرضوا على الخطة ، وقد تركتهم وتوجهت إلى شقة أخرى وجدت بها أبو بكر عثمان حسن وآخرين .

وفي فجر يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر ممدوح على يوسف وطلب منى النزول معه حيث وجدت داخل سيارة فيات ــ يقودها خالد على حفنى ــ كرم محمد زهدى ومحمد عصام الدين دربالة ، وكان بالسيارة ثلاثة فرادى روسى ومدفع رشاش .

وكان محمد عصام الدين دربالة بحمل قنبلة ، وتوجهنا جميعاً بالسيارة ناحية الجمعية الشرعية حيث سمعنا أصوات أعيرة نارية صادرة من أعضاء التنظيم فوقفت السيارة ونزلت من السيارة حاملاً البندقية الآلية ، كما نزل محمد عصام الدين دربالة حاملاً القنبلة وممدوح على يوسف حاملاً سلاحاً ، وتقدمنا نحن الثلاثة الاستطلاع الأمر .

وعندما نزع محمد عصام الدين دربالة فتيل القنبلة وحاول أن يلقيها انفجرت في يده وأصابته ، فعدت مسرعاً إلى السيارة ووضعنا بها زميلنا محمد عصام الدين دربالة وخرجنا من أسيوط إلى جبل الغنايم ، حيث شعرت بنا الشرطة فهربت أنا وخالد على حفنى ، وتمكنت الشرطة من القبض على كرم محمد زهدى ومحمد عصام الدين دربالة .

# □ أسامة إبراهيم حافظ:

عرض على كرم محمد زهدى أمر التنظيم الذى يقوم على أهداف أعتنقها وأؤمن بها منها ترشيد أجهزة الإعلام والتخلص من الحاشية الفاسدة وتغيير قوانين الدولة بكافة أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتاعية بما يتفق مع أحكام الإسلام وتعديل الدستور بما يتفق مع اختيار الأصلح لمنصب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ، إنه يتعين أن يكون الترشيح لرئاسة الجمهورية ممن تتوافر فيهم الصفات للقيام على أمور المسلمين ، ويجب أن تتحول السلطة التشريعية إلى مجلس من أهل العلم يقوم على استنباط أحكام الشريعة الإسلامية من أدلتها التفصيلية ، كما يتعين أخيراً أن يكون التشريع متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وكان هدف التنظيم أخيراً أن يكون التشريع متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وكان هدف التنظيم المو تغيير نظام الحكم بالقوة وتسليم البلاد لمن هم أهل للقيام عليها وإقامة شرع الله .

لقد صحبنى كرم محمد زهدى إلى القاهرة حيث قابلت عبود عبد اللطيف الزمر الذي عرض على خطة التنظيم وتتلخص في الاستيلاء على المناطق الحيوية لتغيير نظام الحكم ، وقد وافقت على المشاركة معهم ، وقد علمت من أعضاء مجلس الشورى بأنهم ارتكبوا حادث قتل وسطوا على محل مملوك لمسيحى في بلدة نجع حمادى وقد اشتروا من حصيلة المسروقات أسلحة نارية وسيارات .

وقد سافرت مع كرم زهدى وفؤاد محمود حنفى وعاصم عبد الماجد ماضى إلى القاهرة والتقينا مع شعبان عبد العاطى عبد اللطيف الذى أعطانا عنوان محمد عبد السلام فرج، وقد توجهنا لمقابلته، وقد التقينا عنده بخالد أحمد شوقي الإسلامبولى الذى شرح لنا فكرة اغتيال رئيس الجمهورية السابق اثناء العرض العسكرى وقد وافقناه على خطته.

## □ طلعت فؤاد قاسم:

تأسس التنظيم بعد أن التقيت مع كرم محمد زهدى ومحمد عبد السلام فرج وتلاقت أفكارنا على ضرورة تغيير النظام وتطبيق شرع الله في الأرض ، وقد وضح لى أن محمد عبد السلام فرج ونبيل عبد الجيد المغربي أعضاء منظمين ، وقد التقيت بمحمد عبد السلام فرج في صيف ١٩٨٠ ، في معسكر بأسيوط وسمعته يتحدث عن فكر الإخوان المسلمين وضرورة أخذ الإسلام بشموليته وعدم ترك أي شيء منه ، وعن ضرورة تغيير نظام الحكم القائم في البلاد وإحلال النظام الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية وتبين لي بعد هذا الحديث أن فكر محمد عبد السلام فرج يتفق مع فكر كرم محمد زهدى .

والتقيت مرة ثانية مع محمد عبد السلام فرج في منزل فؤاد محمود حنفى بالمنيا وكان يصاحبنى نبيل عبد الجيد المغربى ، وحضر هذا اللقاء كل من كرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفى ومحمد عصام الدين دربالة وعلى محمد الشريف وتحدث محمد عبد السلام فرج عن فكر الجهاد وضرورة قيام الحكومة الإسلامية ، كا تحدث نبيل عبد الجيد المغربى عن ضرورة قيام الحركة الإسلامية في البلاد ، وبعد هذا الاجتماع بأسبوعين دعانى كرم محمد زهدى للسفر إلى القاهرة ومقابلة محمد عبد السلام فرج وكان معنا فؤاد محمود حنفى حيث التقينا مع محمد عبد السلام فرج ونبيل عبد الجيد المغربى ، وعبود عبد اللطيف الزمر .

وعرض نبيل عبد المجيد المغربى ضرورة اشتراك أعضاء الوجه القبلى معهم في الحركة الإسلامية .

وعلمت في شهر أبريل ١٩٨١ ، أن على محمد الشريف ومحمود فرج دسوقى وعلمت في شهر أبريل ١٩٨١ ، أن على محمد الشريف ومحمود فرج دسوقى وآخر قد توجهوا إلى نجع حمادى ودرَّسوا فقه الجهاد من واقع كتاب و نيل الأوطار ، للشوكاني للإخوة الموجودين ببلدة نجع حمادى .

كا أننى علمت بعد أحداث الزاوية الحمراء من كرم محمد زهدى أثناء زيارتى له في منزله بالمنيا أن مجموعة من الإخوة بقيادة على محمد الشريف سطوا على محل تجارة ذهب ببلدة نجع حمادى وسرقوا بعض محتوياته من الذهب والنقود لشراء سلاح من حصيلة السرقة ولسداد ما عليهم من ديون .

# □ نبيل عبد المجيد المغربي:

في نهاية شهر نوفمبر ١٩٨٠، تعرفت على محمد عبد السلام فرج في مسجد عمر بن عبد العزيز وأخبرنى بأنه يجرى تأسيس تنظيم مسلح ينضم إليه عدد من الشباب يعدّهم للقتال ، أي للجهاد ضد الحكم والحاكم حتى يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية وإعلاء كلمة الله في الأرض ، وقد سافرنا إلى المنيا وقابلنا كرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وطلعت فؤاد قاسم . وعند عودتنا من المنيا زرنا عبود عبد اللطيف الزمر في منزله وتعرفت عليه ، وكان للتنظيم مجلس شورى منهم محمد عبد السلام فرج وكرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وناجح إبراهيم وفؤاد محمود حنفى وعلى محمد الشريف ومحمد عصام الدين دربالة وناجح إبراهيم عبد الله وعاصم عبد الماجد ماضى وطلعت فؤاد قاسم وآخرون .

وانبثق عن المجلس ثلاث لجان : لجنة الدعوة ولجنة العدة واللجنة الاقتصادية ، والمسئولون عن تدريب أعضاء التنظيم هم عبود عبد اللطيف الزمر وطارق عبد الموجود الزمر وحسن عبد الغنى شنن وممدوح عبد العزيز الحلفاوى ومحمد إمام حسن وأحمد سليم خليفة وأنا ، وقد كلفنى محمد عبد السلام فرج بتدريب أعضاء التنظيم وأن أشرح لهم بعض الأمور التى تفيد في القتال ، فقمت بتدريب مجموعات بمن ناهيا وبولاق الدكرور والهرم ، كما سافرت إلى بلدة البلينا ودربت بعض أعضاء التنظم على الزحف ونحوه .

في شهر رمضان ١٩٨١، عرض على محمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر إمكان السطو على أحد محلات الذهب والاستيلاء على محتوياته وبعد بحث اخترنا محل روما للمشغولات الذهبية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وانتقل معى عبود عبد اللطيف الزمر، وعاينت المحل ثم عدت ووضعت خطة للتنفيذ، وفي الموعد المحدد ٣٠ رمضان من نفس العام أحضر لي محمد عبد السلام فرج وعبود عبد اللطيف الزمر الأسلحة النارية والذخيرة، واخترت لمشاركتي الحادث كلاً من : محمد غريب محمد فايد وحسن عبد الغني شنن وإبراهيم محمد محمود حلاوة ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وآخر.

وانتقلنا بسيارة يقودها الأول بعد أن وزعت عليهم الأسلحة ووضعوا على وجوههم جوارب حريمي وفي أيدينا قفازات وتوجهنا إلى مكان الحادث وخلفنا عبود عبد اللطيف الزمر في سيارته لمراقبة الحادث وإحضار المسروقات عقب إتمامه ، وكان خلفنا كل من صالح أحمد جاهين وأمين أحمد عيسى يركبان دراجة بخارية حاملين مطاوى للتدخل إذا اعترضهم أحد من الأهالى . وفور وصولنا إلى باب المحل دخل محمد عبد الغنى شنن ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وإبراهيم محمد محمود حلاوة إلى داخل المحل وبقيت أنا خارجه ، بينا ظل محمد غريب محمد فايد في السيارة مستعداً لمرحلة العودة ، وأثناء الحادث أطلقنا بعض الأعيرة النارية ، وبعد انتهاء التنفيذ علمت أن المسروقات أكثر من نصف كيلو ذهب تولى محمد وبعد السلام فرج تصريفه ، وقد أصيب في الحادث محمد غريب محمد فايد نتيجة عبد السلاح الذي يحمله .

بناء على طلب محمد عبد السلام فرج ، قمت بالاتصال بمحمد زهران البلتاجي ( مقدم البرامج بالإذاعة ) وقدمته له وأخبرته بأن هناك إعداداً قتالياً لإرغام الحكومة على تطبيق الإسلام بشتى جوانبه وتطبيق الشريعة الإسلامية بالقوة وأخبرته بوجود

تنظيم وعرفته بمحمد عبد السلام فرج ومحمد غريب محمد فايد وتمكنت من ضمه إلى التنظيم ، كما فاتحت صبرى حافظ سويلم في العمل القتالى وكلفته بتحرير رسم كروكى لمكان السلاحليك في وحدته فقام بذلك وسلمه لي وقمت بدورى بتسليمه إلى عبود عبد اللطيف الزمر ، وقد فاتحت حسن عاطف زيادة وأوصلته إلى عبود عبد اللطيف الزمر ، وفاتحت أيضاً حسين عباس محمد (شقيق زوجتى) في العمل القتالى .

وبناء على طلب عبود عبد اللطيف، الزمر جمعت معلومات عن مبنى الإذاعة والتليفزيون بعد أن حصلت على تصريح بالدخول من صديق لي ، كما استطلعت مبنى إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية ، واستطلعت مقر الأنبا شنودة داخل الكاتدرائية ، وكلفت محمد رفعت منصور باستطلاع منزل نائب رئيس الجمهورية ، كما كلفت محمد رفعت منصور وفتحى أحمد بندارى وكمال عبد العزيز سنوسى باستطلاع منازل قائد الحرس الجمهورى وقائد الأمن المركزى وقائد أمن القاهرة .

تعرفت بصابر عبد النعيم حسن في مسجد الأنوار المحمدية بالمطرية ، واتفقت معه على تأجير سيارته لنقل بعض أعضاء التنظيم إلى طريق الواحات حيث قمت بتدريهم على استعمال الرشاش الذى كنت قد أخذته مع طبنجة وعدد من الطلقات من عبود عبد اللطيف الزمر وقد سلمت السلاحين ـ سالفى الذكر \_ وعدداً من الطلقات إلى حسن عاطف زيادة للاحتفاظ بهما .

وفي مساء يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٨١ \_ وبناء على إتفاق سابق \_ توجهت إلى منزل صابر عبد النعيم حسن ، واشتريت منه رشاشين في حضور السيد محمود السيد ( صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته ) ووضعت السلاحين داخل حقيبة ونزلت من المنزل حاملاً الحقيبة حيث قبض على وتم ضبط السلاحين معى .

وبعرض أشرطة الفيديو التي سجلتها أجهزة الأمن للقاءات الثلاثة التي تمت بيني وصابر عبد النعيم حسن أقررت واعترفت بهذه اللقاءات والحديث الذي دار فيها .

## □ صالح أحمد صالح جاهين:

في عام ١٩٨٠ ، التقيت بمحمد عبد السلام فرج في مسجد الرحمة في صفط اللبن وحضر هذا اللقاء كل من رفعت عبد الفتاح السمان ، وممدوح عزوز عيسى حيث تحدث معنا محمد عبد السلام فرج عن مفهوم الإخلاص للإسلام ، ثم ترددت عليهم بعد ذلك عدة مرات في المسجد المذكور وعرفهم نبيل عبد الجيد المغربي الذي تحدث معنا عن فقه الجهاد ، وانضممت إلى التنظيم ، كان أفراد مجموعة صفط اللبن هم أنا ورفعت عبد الفتاح السمان وممدوح عزوز عيسى وأمين أحمد عيسى ، وأن كلا من نبيل عبد الجيد المغربي وممدوح عبد العزيز الحلفاوى وحسن عبد الغنى شنن قد دربوا مجموعة صفط اللبن على الكمين والإغارة واستعمال السلاح .

لقد اشتركت مع أمين أهمد عيسى في واقعة السطو على محل تجارة الذهب بشبرا الخيمة مع كل من نبيل عبد المجيد المغربي ومحمد غريب محمد فايد ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وإبراهيم محمد محمود حلاوة وحسن عبد الغنى شنن وآخر .

وفي يوم الخميس السابق على يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، استدعانى محمد عبد السلام فرج بواسطة عبد الناصر عبد العليم دُرَّة ( عضو بالتنظيم من مجموعة بولاق الدكرور ) وكلفنى محمد عبد السلام فرج بأن أنقل رسالة إلى عبود عبد اللطيف الزمر مضمونها أن أفراداً من التنظيم سيقتلون المسئولين في المنصة أثناء العرض العسكرى ، وأن عليه أنْ يحرك التنظيم ، فقمت بإبلاغ طارق عبد الموجود الزمر بحضمون الرسالة وفي يوم الإثنين التالى شاهدت عبد الله محمد سالم يسلم رد عبود عبد اللطيف الزمر على الرسالة السالفة وتتضمن موافقته على التحرك وفقا لحطة

محمد عبد السلام فرج والتحرك في ذات لحظة الاغتيال بضرب سيارات الأمن المركزى وتوزيع منشورات على أن يقوم أعضاء التنظيم بتحريك مظاهرات عقب صلاة العيد للاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون ووزارة الداخلية .

وعرفنى محمد عبد السلام فرج بصبرى حافظ سويلم الذى صحبنى إلى معسكر للقوات المسلحة بألماظة وشرح لي خطة الاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخل المعسكر بواسطة إعطاء الجنود مخدر داخل الحلوى ، وقد أحضرت المخدر مع عبد الله محمد سالم ، وسلمه الأخير لصبرى حافظ سويلم ، وشرح له طريقة استعماله . وفي يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت مع محمد طارق إبراهيم وأسامة السيد قاسم إلى المعسكر السالف ذكره وقابلنا صبرى حافظ سويلم الذى أخبرنا أن الجنود لم يناموا من المخدر الذى وضعه لهم .

في يوم الأربعاء ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، كلفنى عبود عبد اللطيف الزمر بتحريك بعض أعضاء التنظيم حاملين قنابل يدوية لإلقائها على جنود الأمن المركزى عند تدخله لفض المظاهرات التي ستقوم بعد صلاة العيد في اليوم التالى ، وبناء على هذا التكليف التقيت بطارق عبد الموجود الزمر وأخذت منه أربع قنابل يدوية سلمت اثنتين منها لحسن محمد عبد السميع ، وكان معى عادل عوض شحتو وأعطيت الباق لمحمد محمود البرعي وأفهمتهم المأمورية .

توجهت مع طارق عبد الموجود الزمر إلى منزل محمد غريب محمد فايد ونقلنا حقيبتين بهما متفجرات إلى منزل إبراهيم رمضان محمد ، وفي يوم جنازة رئيس الجمهورية الراحل كلفني عبود عبد اللطيف الزمر بتسليم عادل عوض شحتو قنبلة لالقائها على جنود الشرطة ، وفي يوم ١٣ أكتوبر ١٩٨١ ، التقيت بعضو التنظيم مصطفى السيد عوض الذي أخبرنى أن بعض الأسلحة والمفرقعات نقلت من منزل عبود عبد اللطيف الزمر إلى معزل عضو التنظيم عادل عبد المطلب حيدر ، فتوجهت إيه ونصحته بإخفائها خارج معزله .

□ عبد الناصر عبد العليم درة:

في نهاية عام ١٩٨٠، شكل محمد عبد السلام فرج \_ في بولاق الدكرور \_ جماعة كان أميراً لها وقد اشتركت في هذه الجماعة وكنت ملازماً محمد عبد السلام فرج في تنقلاته وأنفذ ما يصدره لي من تكليفات ، وبناء على أمر محمد عبد السلام فرج نقلت علبة بها طلقات إلى عبد الحميد عبد السلام عبد العال ، كا استدعيت صالح أحمد صالح جاهين من صفط اللبن لمقابلة محمد عبد السلام فرج في مخبئه ، وقد سافرت إلى بلدة الدلنجات لأتحرى عما إذا كان منزل محمد عبد السلام فرج بها آمنا للاختباء به ، وفي يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت إلى منزل عبود عبد اللطيف الزمر الذي علمني طريقة صنع عبوات من القنابل ، وصباح يوم ٣ أكتوبر استيقظت من نومي على صوت طلقات نارية وقوات الشرطة تطلب من عبود عبد اللطيف الزمر تسليم نفسه ، فتسلقت المواسير إلى دور علوى حيث قبض على .

### □ طارق عبد الموجود الزمر:

دعانى محمد عبد السلام فرج في صيف عام ١٩٨٠ ، للانضمام إلى التنظيم بهدف الخروج على النظام القائم وقتاله لأنه غير إسلامى وغير واجب طاعته فوافقته على فكره ، كما كلفنى بدعوة آخرين للانضمام إلى التنظيم بعد أن أشرح لهم فكره وهدفة . وبعد أن تلقيت هذا التكليف قمت بتشكيل مجموعة تابعة للتنظيم تضم كلا من عبد الله محمد سالم وعبد الله الحسين عبد الغنى ومحمد عادل عبد الجيد كما عرفت محمد عبد السلام فرج بزوج شقيقتى عبود عبد اللطيف الزمر ، وقد الصلت بكمال السعيد حبيب الذى كان يعتنق فكر الجهاد ويتبع تنظيماً يرأسه محمد سالم الرحال ، واقتعته بعد ترحيل الأخير خارج أراضى الجمهورية ، أن ينضم سالم الرحال ، واقتعته بعد ترحيل الأخير خارج أراضى الجمهورية ، أن ينضم

ومجموعته ــ التى عرفت منها أحمد هانى الحناوى وإبراهيم رمضان محمد ــ إلى تنظيم محمد عبد السلام فرج .

وكان محمد إمام حسن على علاقة تنظيمية مع محمد عبد السلام فرج وقد كونت مجموعة تابعة للتنظيم في بلدة ناهيا مكونة من ممدوح عبد العزيز الحلفاوى وأحمد إبراهيم النجار وحمدى حسن وجاد أبو سريع القصاص ومحمد رفعت منصور ومحمو عبد الفتاح أبو المجد ، وكون صالح أحمد صالح جاهين بدوره مجموعة تابعة للتنظيم في بلدة صفط اللبن من ممدوح عزوز أحمد ورفعت عبد الفتاح السمان وأمين أحمد عيسى ، كما شكل أحمد سلامة مبروك مجموعة في بلدة برنشت عرفت من أعضائها بركات فهيم على محمد ، وقد كانت توجد مجموعة أخرى في بولاق الدكرور تابعة بحمد عبد السلام فرج وكان من أعضائها محمد غريب محمد فايد وشعبان عبد العاطى عبد اللطيف وحسن محمد عبد السميع وعبد الناصر عبد العليم دُرَّة .

إن جميع أعضاء التنظيم الذين انضموا إليه كانوا على علم بالهدف من تأسيس التنظيم وهو إقامة الدولة الإسلامية ، وبالوسيلة وهي قتال الحكومة لفرض الشريعة الإسلامية بعد الاستيلاء على الحكم بالقوة .

وأقرر أنه منذ ثمانية أشهر وضع محمد عبد السلام فرج ، وعبود عبد اللطيف الزمر ، ونبيل عبد الجيد المغربى خطة تخلص إلى اغتيال رئيس الجمهورية السابق ، والسيطرة على القيادة العامة للقوات المسلحة ، ووزارة الداخلية ، ومبنى الإذاعة والتليفزيون ، وأن عبود عبد اللطيف الزمر عرض هذه الخطة على كرم محمد زهدى وعاصم عبد الماجد ماضى فوافقا عليها .

وتنفيذاً لهذه الحطة قام أعضاء التنظيم بجمع معلومات عن الأهداف ، والتدريب على على استعمال السلاح ، فقام نبيل عبد المجيد المغربى بتدريب أعضاء التنظيم على الإغارة والكمين ، كما دربهم حسن عبد الغنى شنن على استعمال السلاح .

وقد علمت من صالح أحمد صالح جاهين أنه حاول يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، سرقة سلاح من أحد معسكرات القوات المسلحة بعد وضع منوم للجنود ، إلا أن الحطة فشلت لأن الجنود لم يناموا . وعلمت أيضاً من أسامة السيد قاسم أن محمد محمود صالح سرق سلاح جندى من قوات الشرطة في شبرا بعد أن اعتدى عليه بالضرب ، كما أنه قتل أحد ضباط الشرطة عندما حاول القبض عليه .

وعلمت أن عبود عبد اللطيف الزمر أصدر تعليماته بضرب سيارات الشرطة بالقنابل وكلف أفراداً من مجموعتى ناهيا وصفط اللبن بتنفيذ هذا التكليف.

وقد قمت بنقل كمية من المتفجرات كان يخفيها محمد عبد السلام فرج في منزله ، ومنزل محمد غريب محمد فايد ، وسلمت جزءاً منها إلى أمين يوسف الدميرى وجزءاً آخر إلى إبراهيم رمضان محمد ، وأحضرت الباقى إلى المنزل الذى كان يختفى فيه عبود عبد اللطيف الزمر . وفي صباح ١٣ أكتوبر استيقظت على صوت الأعيرة النارية ، وحاولت الهرب فلم أتمكن ، وألقيت قنبلتين على قوات الشرطة وأصبت بعيار نارى .

## □ محمد طارق إبراهيم:

تعرفت في صيف عام ١٩٧٦ ، على كال السيد حبيب في مؤتمر للجماعات الإسلامية عقد في مدينة السويس ، ونشأت بيننا صداقة ، وبدأ يتردد علي ، واتفقنا على الانفصال عن الجماعات الإسلامية بعد أن دخلت تحت قيادة جماعة الإخوان المسلمين .

وقد عرض على كال السعيد حبيب خلال شهر سبتمبر ١٩٨١ ، الانضمام إلى تنظيم تحت إمرته يهدف إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وعينني مسئول اتصال للتنظيم ، كا عين أسامة السيد قامم مسئولاً عن الجهاد ، وكلفه بتدريب أعضاء

التنظيم على استعمال السلاح ، وعرَّفني كال السعيد حبيب بأعضاء التنظيم ، ومنهم أسامة السيد قاسم وصلاح السيد بيومي وأنور عبد العظيم عكاشة وأحمد رجب سلامة ومحمد محمود صالح وخميس محمد مسلم وأحمد هانى الحناوى وصلاح عبد الله أبو ميرة .

وفي يوم ٣ أكتوبر ١٩٨١ ، دعانى عبد الحميد عبد السلام عبد العال ، الذى أعرفه من خلال ترددى على عيادته ، دعانى لمقابلة محمد عبد السلام فرج ، فذهبت معه والتقيت بمحمد عبد السلام فرج الذى تحدث معى وفهمت من حديثه أن له فكراً جهادياً يخلص إلى تسليح أفراد لقتال الحكومة ومن يواليها ، وكلفنى بالاتصال بصلاح السيد بيومى وإحضار عدد من القنابل ، وبناء على هذا التكليف اتصلت بصلاح السيد بيومى وسافرت معه إلى بلدة الخطاطبة حيث التقينا بأسامة السيد قاسم فأحضر لنا قنبلتين ورشاشاً وبندقية ، وأحضر لنا من صلاح عبد الله أبو ميرة من بلدة الحاجر قنبلتين أخريين ، وبعد أن حصلنا على الأسلحة والقنابل عدنا إلى القاهرة وسلمناها إلى محمد عبد السلام فرج .

وفي يوم ٤ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت إلى المنزل الذى يختبىء فيه محمد عبد عبد السلام فرج فوجدت عنده خالد أحمد الإسلامبولى وعبد الحميد عبد السلام عبد العال وأسامة السيد قاسم وعبد الناصر عبد العليم درة ، وشاهدت انصراف الأول والثانى ومعهما حقيبة بها الأسلحة والقنابل .

وبناء على تكليف محمد عبد السلام فرج توجهت لمقابلة عبود عبد اللطيف الزمر ، وفهمت من حديثه أنه قرر مهاجمة مبنى الإذاعة والتليفزيون وكلفنى بإخطار محمد عبد السلام فرج بهذا القرار فتوجهت إلى مخبأ محمد عبد السلام فرج وأبلغته برسالة عبود عبد اللطيف الزمر ، فتوجه معي محمد عبد السلام فرج إلى مسكن محمد زهران البلتاجي بمنشية البكرى واستدعاه فنزل من مسكنه ، وفي حضورى

سأله محمد عبد السلام فرج عن إمكان الدخول إلى مبنى الإِذاعة والتليفزيون بطريقة مسلحة وطلب منه معلومات عن الحراسة وتبليغها إلى .

وفي الموعد المحدد التقيت مع محمد زهران البلتاجي وأخبرنى بعدد جنود الحراسة الموجودين حول مبنى الإذاعة والتليفزيون وتسليحهم فنقلت هذه المعلومات إلى عبود عبد اللطيف الزمر .

وفي صباح يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، وبناء على تكليف من عبود عبد اللطيف الزمر توجهت مع صالح أحمد صالح جاهين وأسامة السيد قاسم إلى وحدة عسكرية بألماظة للاستيلاء على أسلحتها بناء على خطة سابقة وعند وصولنا أبلغنا صبرى حافظ سويلم أن الجنود لم يناموا من المخدر .

وفي طريق عودتنا إلى منزل عبود عبد اللطيف الزمر سمعنا من الإذاعة صوت الأعيرة النارية وفور وصولنا أبلغنا عبود عبد اللطيف الزمر بنبأ اغتيال رئيس الجمهورية وأنه قرر القيام بحرب عصابات وأنه في الساعة الثانية مساء ذات اليوم توجهت إلى مخبأ محمد عبد السلام فرج وأبلغته بقرار عبود عبد اللطيف الزمر فوافق عليه وكلفنى بالاتصال بكل من كال السعيد حبيب في مدينة المنصورة وبمحمد إبراهيم سلامة في مدينة الإسكندرية وإبلاغهما بالأحداث وبضرورة الاستعداد للتحرك فنفذت هذا التكليف.

في يوم الجمعة الموافق ١٠ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت إلى منزل عبود عبد اللطيف الزمر الذى طلب منى إرسال فردين إلى إحدى العمارات بشارع الحليفة ، المأمون لضرب جنازة رئيس الجمهورية السابق بالقنابل فوافقته إلاّ أن تغيير مسار الجنازة أفقدنا الأمل في إجراء هذا العمل . وفي اليوم التالى ١١ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت مع كال السعيد حبيب إلى منزل أحمد رجب سلامة واستأذنته في استضافة .

عدد من الأشخاص فوافق . وفي مساء ذات اليوم توجهت مع كال السعيد حبيب حيث التقينا بأنور عبد العظيم عكاشة ومجموعة من الأفراد أحضرهم من الشرقية فصحبتهم إلى منزل أحمد رجب سلامة حيث شرح لهم أسامة السيد قاسم نظريا كيفية فك وتركيب بعض الأسلحة .

وفي مساء ذات اليوم التقيت بمحمد صالح الذى أخبرنى بأنه سرق سلاحاً نارياً من جندى شرطة بعد أن اعتدى عليه بالضرب ، وأن قوة من الشرطة حضرت إلى منزله في شبرا للقبض عليه وكان معه خيس محمد مسلم ، فأطلقا عليها أعيرة نارية وفرا هاربين إلا أن قوات الشرطة قبضت على زميله خيس محمد مسلم وأصيب أثناء الحادث بعيار نارى .

# ا أسامة السيد قاسم : □

منذ سنة ونصف وأثناء وجودى بصحراء الخطاطبة مع آخرين معتزلاً المجتمع حضر صلاح السيد بيومى وتعرف علي وعرض علي فكر الجهاد لتطبيق الشريعة الإسلامية فوافقته على فكره ، وعرفنى صلاح السيد بيومى بعد ذلك في القاهرة بكمال السعيد حبيب الذى تحدث معي عن فريضة الجهاد وضرورة التصدى لأى جهة تقف في طريق الجهاد لتطبيق الشريعة الإسلامية .

وفي لقاء آخر مع كال السعيد حبيب قدم لي كلاً من طارق عبد الموجود الزمر وعبد الله محمد سالم ومحمد طارق إبراهيم . وبعد أسبوع من هذا اللقاء كلفنى كال السعيد حبيب بمقابلة محمد طارق إبراهيم في منزله ووصف لي عنوانه فتوجهت إليه مع صلاح عبد الله أبو ميرة حيث التقينا به وبنبيل أحمد فرج رزق من شبرا الذي توجه معى إلى تاجر سلاح بشبرا وعرفني به .

وفي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم ٤ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر إلى محمد طارق إبراهيم وصلاح السيد بيومى في بلدى الخطاطبة وطلب مني محمد طارق إبراهيم أربع قنايل يدوية لأن بعض أعضاء التنظيم سيغتالون رئيس الجمهورية أثناء وجوده بالعرض العسكرى فأحضرت لهما القنابل المطلوبة من صلاح عبد الله أبو ميرة وخميس محمد مسلم وتوجهت معهما إلى القاهرة حاملين حقيبة بها القنابل الأربع وبعض الأسلحة والذخيرة واتجهنا إلى شقة يقيم بها محمد عبد السلام فرج .

وفي اليوم التالى ٥ أكتوبر ١٩٨١ ، وبناء على تكليف من محمد طارق إبراهيم توجهت ومعي صلاح السيد بيومى وصلاح عبد الله أبو ميرة إلى بلدة الجديدة بمحافظة الشرقية والتقينا بأنور عبد العظيم عكاشة الذى أحضر لنا صندوقا به قنابل يدوية نقلناه إلى القاهرة .

وفي صباح يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت مع محمد طارق إبراهيم وصالح أحمد صالح جاهين إلى منطقة عسكرية وقابلنا صبرى حافظ سويلم نحاولة الحصول على أسلحة من الوحدة إلا أن الأخير طلب منا الانتظار ، وأثناء وجودنا بالسيارة التى نركبها سمعنا بنبأ اغتيال رئيس الجمهورية فتوجهنا على الفور إلى منزل عبود عبد اللطيف الزمر حاملين القنابل التى سبق أن أحضرناها في اليوم السابق من أنور عبد العظيم عكاشة وقابلنا عبود عبد اللطيف الزمر الذى عرض تصوره للأحداث بعد حادث الاغتيال .

وفي صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت مع صلاح السيد بيومى إلى منزل عبود عبد اللطيف الزمر الذى علمنى طريقة صناعة العبوات المتفجرة ، وسلمنى كمية من المفرقعات وطلب منى تجهيز عدد منها وإثر عودتى إلى الشقة التى يقيم فيها محمد عبد السلام فرج قمت وصلاح السيد بيومى بتنفيذ تكليف عبود عبد اللطيف الزمر ، وأثناء وجودى في الشقة حضر صلاح السيد بيومى ومعه مدفع رشاش وأخبرنى أن محمد محمود صالح ومحمد سعد عثان سرقاه من جندى بناحية شبرا .

وفي تاريخ لاحق حضر إلى محمد طارق إبراهيم ، وكلفنى بنقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات الموجودة في الشقة المذكورة إلى شقة يستأجرها أحمد رجب سلامة لتدريب بعض الأفراد على استخدام السلاح ، فقمت بنقل بندقية برتا وأربع عبوات متفجرة وثلاثة قوالب « تى \_ إن \_ تى » ومسدسين وفرد روسى وعدد من الطلقات إلى منزل أحمد رجب سلامة بساقية مكى حيث وجدت عنده كلاً من أنور عبد العظيم عكاشة ومحمد أحمد غنية وثروت صلاح شحاتة ومحمد مخيمر حامد وزكى عزت أحمد ، فقمت بتدريهم على استعمال السلاح وصناعة القنابل .

وبعد أن انتهبت من تدريب هؤلاء الأفراد عدت إلى الشقة التي أقيم فيها بدائرة قسم الزيتون حيث التقيت بكل من صلاح السيد بيومي ومحمد محمود صالح اللذين أخبر الى بأنه أثناء وجود الأخير مع خميس محمد مسلم هاجمت قوة من الشرطة المنزل فتصديا لها وأطلقا عليها أعيرة نارية وأن محمد محمود صالح أصيب بعيار نارى .

وبعد علمى بالقبض على عبود عبد اللطيف الزمر وغالبية أعضاء التنظيم عدت إلى منزلى ببلدة الأخماس حيث قبض على يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٨١ ، وكان معى مسدس وعدد من الطلقات .

## □ صلاح السيد بيومى:

تعرفت على محمد سالم الرحال وأحمد هانى الحناوى وأخبرنى الأول أنه أسس تنظيما يقوم على فكر الجهاد للقيام بانقلاب في مصر لإقامة دولة إسلامية وقدم لي في لقاء تال أدلته من القرآن والسنة وطلب منى دعوة آخرين للانضمام إلى هذا التنظيم ، وحضر أحمد هانى الحناوى بعد ذلك وأبلغني أن سلطات الأمن رحّلت محمد سالم الرحّال خارج الجمهورية ، وأن فائبه كال السعيد حبيب تولى مسئولية التنظيم وعرفنى به .

وفي لقائى مع كال السعيد حبيب طلب منى دعوة آخرين إلى التنظيم فقمت من جانبى بدعوة كل من أسامة السيد قاسم ونبيل فرج رزق وخميس محمد مسلم وصلاح عبد الله أبو ميرة ، وعرفتهم بكمال السعيد حبيب ، وقد عرفنى كال السعيد حبيب بمحمد طارق إبراهيم واتفقنا على أن يكون كال السعيد حبيب أميراً للتنظيم ومحمد طارق إبراهيم مسئول حركة وأسامة السيد قاسم مسئولاً عن التنظيم ومحمد طارق إبراهيم مسئول مركة وأسامة السيد قاسم مسئولاً عن التدريب ، وقد علمت في نهاية شهر سبتمبر ١٩٨١ ، من محمد طارق إبراهيم أنهم انضموا إلى تنظيم محمد عبد السلام فرج .

وتوجهت مع محمد طارق إبراهيم إلى بلدة الخطاطبة وأحضرنا من أسامة السيد قاسم أربع قنابل يدوية ، وفي يوم ٥ أكتوبر ١٩٨١ ، وبناء على طلب محمد طارق إبراهيم توجهت إلى الزقازيق مع أسامة السيد قاسم وصلاح عبد الله أبو ميرة وأحضرنا عدداً آخر من القنابل اليدوية من أنور عبد العظيم عكاشة .

وفي يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت مع محمد طارق إبراهيم وصالح أحمد صالح جاهين وأنور عبد العظيم عكاشة وصلاح عبد الله أبو ميرة وعبد الناصر عبد العليم درة إلى شقة عبود عبد اللطيف الزمر وكان معه أسامة السيد قاسم الذى استلم من الأول كمية من المتفجرات بعد أن علمه طريقة صناعة العبوات الناسفة ، وفي يوم ٩ أكتوبر ١٩٨١ ، التقيت بمحمد سعد عثمان الذى أخبرنى بأنه استطاع مع محمد محمود صالح سرقة سلاح نارى من أحد جنود الشرطة بعد الإعتداء عليه بالضرب .

وفي فجر يوم 11 أكتوبر 1941 ، قابلت محمد محمود صالح الذى أخبرنى أن قوات من الشرطة هاجمت منزله وأنه أطلق أعيرة نارية عليهم . وفي يوم 17 أكتوبر 1941 ، وأثناء توجهى إلى الشقة الكائنة بقسم الزيتون مع محمد محمود صالح قبض على وهرب الأخير .

## □ أنور عبد العظم عكاشة:

تعرفت على أسامة السيد قاسم بعد الإفراج عنه في قضية التكفير والهجرة كما التقيت به في بلدة الخطاطبة حيث كان يعمل في إحدى المزارع وعرض على الانضمام إلى تنظيم ديني ، وقد سبق لي أن اشتريت من خليل السيد السواح صندوقا به ٢٥ قنبلة يدوية أودعته طرف أسامة السيد قاسم وبعد أحداث الزاوية الحمراء أعاد إلَى صندوق القنابل بعد أن احتفظ بعدد منها . وفي يوم ٥ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر إلي في بلدتى الجديدة أسامة السيد قاسم وكان معه كل من صلاح السيد بيومي وصلاح عبد الله أبو ميرة وتوجهت معهم إلى القاهرة ومعى ١٣ قنبلة يدوية من القنابل السالفة الذكر و٧ قنابل أخرى كان قد أحضرها لي محمد أحمد غنية ويوم ٦ أكتوبر توجهت إلى شقة عبود عبد اللطيف الزمر ومعى أسامة السيد قاسم وصالح أحمد صالح جاهين ومحمد طارق إبراهيم ومعنا القنابل حيث وجدت عددأ من الأشخاص بالشقة وعلمت من أسامة السيد قاسم أنه تم اغتيال رئيس الجمهورية السابق وأننا سنبدأ حرب عصابات ، وفي يوم ٩ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر إلى محمد طارق إبراهيم وسافرنا إلى بلدة فاقوس للبحث عن أسلحة عن طريق محمد أحمد غنية فلم نتمكن ، وأنه إزاء رغبة كل من محمد أحمد غنية وثروت صلاح شحاته ومحمد مخيمر حامد وزكى عزت أحمد التدريب على السلاح خشية أن يستغل المسيحيون حادث مقتل رئيس الجمهورية السابق ، وبعد موافقة محمد طارق إبراهيم حددنا لهم موعداً في ميدان المنيب بالقاهرة وفي الموعد المحدد يوم ١٠ أكتوبر توجهت مع محمد طارق إبراهيم الذي أحضرهم إلى شقة أحمد رجب سلامة في ساقية مكى . وفي مساء ذات اليوم حضر أسامة السيد قاسم ومعه أسلحة نارية ومفرقعات ودربهم لمدة ساعة وفي اليوم التالى عادوا لبلدتهم . ولقد ظللت بالقاهرة حتى علمت من صالح أهمد صالح جاهين بنبأ القبض على عبود عبد اللطيف الزمر فعدت إلى بلدتي الجديدة حتى قبض على يوم ١٧ أكتوبر ١٩٨١

## عبد الله محمد سالم:

خلال عام ١٩٨١ ، تعرفت على طارق عبد الموجود الزمر وعبود عبد اللطيف الزمر في مسجد غنيم بالهرم وكان الأول يتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية فاقتنعت برأيه ، وقد وضح لي أن هدف التنظيم هو إثارة الشغب للمطالبة بحكم إسلامي وذلك بجمع الأسلحة النارية والمفرقعات واستعمالها في ضرب سيارات الأمن المركزى ومبنى مباحث أمن الدولة وعرفنى طارق عبد الموجود الزمر بمحمد عبد السلام فرج ، وقد شكلت مجموعة تابعة للتنظيم مكونة منى ومن محمد عادل عبد الجيد وآخرين ودربت أعضاء المجموعة على استعمال السلاح . وفي نهاية شهر سبتمبر ١٩٨١ ، حضرت اجتاعا في منزل كال السعيد حبيب ضم كلا من طارق عبد الموجود الزمر وأسامة السيد قاسم وآخرين .

وكان الحديث حول الإعداد ليتحقق الإنقلاب العسكرى ، وبعد تفتيش منزل عبود عبد اللطيف الزمر طلب منى تأجير شقة مفروشة له وتمكنت من تأجير الشقة ونقلت إليها عبود عبد اللطيف الزمر من المكان الذى كان يختبىء فيه ، وفي مساء يوم ه أكتوبر أحضرت حبوباً منومة من الصيدلى أمين يوسف الدميرى وسلمتها لصالح أحمد صالح جاهين الذى سلمها بدوره لآخر كان على موعد معه في نهاية خط مترو عبد العزيز فهمى ، ولقد علمت من عبود عبد اللطيف الزمر أنه كلف أفراداً من مجموعة صفط اللبن وناهيا بإلقاء قنابل ، وأن طارق عبد الموجود الزمر كلفه باستطلاع محال إقامة بعض المسئولين ، وكان أسامة السيد قاسم يتردد على منزل عبود عبد اللطيف الزمر وعلمت منه أن محمد محمود صالح ومعه آخر ضربا جندى شرطة وسرقا سلاحه ، كا علمت منه أن محمد محمود صالح ومعه آخر أطلقا النار على قوات من الشرطة حضرت للقبض عليه .

وفي الساعة السادسة من صباح يوم ١٣ أكتوبر ١٩٨١ ، واثناء وجودى في الشقة التى يقيم فيها عبود عبد اللطيف الزمر استيقظت على صوت الطلقات النارية وشاهدت عبود عبد اللطيف الزمر وطارق عبد الموجود الزمر يتبادلان إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة كما شاهدت الأخير يلقى قنبلة يدوية على هذه القوات التى أصابته بعيار نارى .

#### : محمد ياسين محمد همام

عرض على محمود فرج دسوق الانضمام إلى تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم القائم بالقوة فوافقت وتولى تدريبي على استعمال السلاح ، وقبل ٦ أكتوبر ١٩٨١ بعدة أيام حضرت اجتماعاً عرض فيه كرم محمد زهدى وفؤاد محمود حنفي وعاصم عبد الماجد ماضي ومحمد عصام الدين دربالة ما تمّ الاتفاق عليه مع محمد عبد السلام فرج وخالد أحمد شوق الإسلامبولي من اغتيال رئيس الجمهورية السابق وتحريك مجموعات من أعضاء التنظيم في القاهرة وأسيوط لقتل رجال الشرطة والاستيلاء على أسلحتهم والاستيلاء على الأماكن الحيوية وإعلان الثورة الشعبية فوافقتهم .

وتنفيذاً لما اتفقنا عليه اشترينا كمية من الأسلحة والذخائر كما حصلت على طبنجة ماركة حلوان مرخصة باسم رجب رشاد حسن بها تسع طلقات ، وصباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، نزلت مع مجموعة للاشتراك في تنفيذ الحطة حاملاً سلاحي سالف الذكر وعندما شاهدت أمام مبنى كنيسة بجوار شركة أدفينا ثلاثة جنود من قوات الشرطة بادرت بإطلاق أعيرة تارية عليهم قاصداً قتلهم ثم توجهت إلى منزل خالى المقدم أحمد بيومي وأخفيت الطبنجة في حجرة الصالون ومكثت عنده يومين ثم هربت إلى أن قبض على يوم ٧ نوقمبر ١٩٨١.

□ السيد أحمد مرسى:

أصبت يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، بعيارين ناريين في يدى وفخذى اليمنى أثناء الأحداث التى وقعت بمدينة أسيوط ونقلت إلى المستشفى الجامعى بأسيوط حيث قبض على .

ا على أحمد عبد النعيم :

صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت من بلدتى التابعة لمركز طما إلى مدينة أسيوط فوصلت قبل صلاة العيد ، وأصبت بعيار نارى في بطنى ، ونقلت إلى المستشفى الجامعى بأسيوط حيث أجريت لي عملية جراحية وقبض على .

: عضبان على سيد محمد

كنت موجوداً في مدينة أسيوط صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، وأصبت بعيارين ناريين بمقدم الفخذ اليسرى والقدم اليمنى وهربت إلى المزارع إلى أن قبض على يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٨١ .

□ هشام عبد الظاهر عبد الرحمن:

كنت موجوداً في مدينة أسيوط صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، وأصبت بعيار نارى في ظهرى وتوجهت إلى المستشفى الجامعى حيث قبض على .

ا سلطان أحمد حسان:

توجهت إلى مدينة أسيوط من قريتي التابعة لمركز سوهاج قبل يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ يومين ونزلت في شقة بجوار المستشفى الجامعي مع آخرين ، وفي صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، نزلت مع آخر من الشقة المذكورة وأصبت بعيار نارى في ظهرى فهربت حتى قبض على يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٨١ ، بمدينة الإسكندرية .

ا همام عبده عبد الرحمن:

في فجر يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ نزلت من بلدتى التابعة لمركز طما إلى مدينة أسيوط بسيارة بيجو مع على أحمد عبد النعيم ومحمد يحيى عابدين وآخرين فوصلنا إلى أسيوط قبل صلاة العيد وأصبت بعيار نارى بركبتى اليسرى فهربت إلى أن قبض على يوم ١٥ أكتوبر ١٩٨١.

□ محمد مختار مصطفى:

هربت من منزلى في مدينة المنيا واختبأت مع مصطفى على حسن وآخرين في شقة ببلدة أبو قرقاص إلى أن قبض على يوم ١٣ أكتوبر ١٩٨١ .

🗆 ممدوح على يوسف:

اشتركت في أحداث مدينة أسيوط يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، وقابلت كرم محمد زهدى الذي سلمنى أربع قطع من الأسلحة النارية وطلب منى إخفاءها فوضعتها في أرض خربة خلف منزل العطيفى بأرض شركة كدوانى ، وعندما التقيت بعلى محمد الشريف بالمستشفى وعلمت منه أنه ينوى الهرب أخبرته بمكان إخفاء السلاح .

□ رفاعی أحمد طه:

أثناء وجودى طرف فؤاد محمود حنفى بمدينة المنيا هارباً من القبض على خلال شهر يناير ١٩٨١ ، عرض على كرم محمد زهدى الانضمام إلى التنظيم ثم حضر إلى كرم محمد زهدى مرة ثانية واستفسر منى عن إمكان ضم آخرين إلى هذا التنظيم ثم علمت بعد ذلك أن كرم محمد زهدى وعلى محمد الشريف مسئولان عن تدريب أعضاء التنظيم .

وفي يوم ٥ أكتوبر ١٩٨١ ، علمت من منتصر الزيات أن أحمد هانى حضر اليه من القاهرة وأخبره بأنه سيحدث إطلاق أعيرة نارية أثناء العرض العسكرى وطلب منى القيام بعمل ما في أسوان .

وبعد حادث اغتيال رئيس الجمهورية هربت إلى القاهرة حيث اتفقت مع آخرين على إعادة تشكيل التنظيم وأثناء بحثى عن أعضاء لضمهم إلى التنظيم قبض على .

## □ عثمان خالد إبراهيم السمان :

يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت مع هشام عبد الظاهر عبد الرحمن إلى أسيوط ونزلنا في شقة إيمان مختار محمد ، وكان عنده محمود فرج دسوقى وسلطان أحمد حسان ، وآخرون وكان يتردد علينا على محمد الشريف الذى عرض علينا احتلال أقسام الشرطة بمدينة أسيوط والاستيلاء على أسلحتهم للسيطرة على المدينة ، كما دربنا محمود فرج دسوقى على استعمال السلاح .

وبعد صلاة الفجر يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، نزلت من الشقة مع آخرين حاملين أسلحة نارية وفي طريقنا إلى قسم الشرطة شاهدت حمدى عبد الرحمن عبد العظيم وسلطان أحمد حسان وأحمد حسن الزيابى وممدوح على يوسف وكان الأول يحمل بندقية آلية يطلق منها أعيرة نارية وعندما أطلقت علينا قوات الشرطة أعيرة نارية ألقيت بخزينة السلاح التى كنت أحملها وهربت .

وأثناء هروبى التقيت في القاهرة برفاعى أحمد طه الذى أخبرنى أنه مسئول عن الدعوة في تنظيم الجهاد وأن أعضاء هذا التنظيم هم المسئولون عن انحتيال رئيس الجمهورية السابق ، وما وقع من أحداث في مدينة أسيوط .

#### ت حسن عاطف حسن زيادة:

تعرفت على نبيل عبد المجيد المغربي في مسجد أنس بن مالك وفهمت من حديثه أنه عضو في جماعة تنادى بمبدأ تكفير الحاكم لأنه لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وأنه يدرب أعضاء هذه الجماعة على استخدام السلاح والقوة البدنية وأنه يسعى لتجميع سلاح نارى .

ولقد عرفنی نبیل عبد المجید المغربی بطارق عبد الموجود الزمر ، وسلمنی نبیل عبد المجید المغربی یوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۸۱ حقیبة بها مدفع رشاش وطبنجة وذخیرة لأحتفظ بها لدَّی وقد قمت بحفظها ثم سلمتها لمحمد محمد حسین لحفظها طرفه .

وبعد أن قبض على الأخير يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٨١ ، استلمت الحقيبة ومحتوياتها من زوجة محمد محمد حسين في اليوم التالى وتوجهت إلى الزاوية الكائنة بشارع الشهيد عبد المنعم زين الدين بالهرم حيث قبض على حاملاً الحقيبة ومحتوياتها .

## □ عبد العزيز على عبد العزيز:

تعرفت على محمود محمد إسماعيل في مسجد المجاهد وعمل عندى في ورشة نجارة ، وبعد صدور قرار بالتحفظ على محمود محمد إسماعيل أخذته إلى مسكن رفاعى أحمد صادق الشهير برفعت المحار ليختبىء عنده ، وعلمت من رفعت المحار أنه وسيد عبد الفتاح محمد ومحمود محمد إسماعيل انضموا إلى تنظيم مسلح وأنهم على انتصال بعضو التنظيم صالح أحمد صالح جاهين وأنهم يتدربون على استعمال الأسلحة والقنابل وعرض على رفعت المحار الانضمام إلى هذا التنظيم وحلفت المحسل .

واشتريت مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة والأسلحة البيضاء ، كما أحضر لي رفعت المحار وسيد عبد الفتاح محمد ومحمود محمد إسماعيل مجموعة أخرى من الأسلحة النارية والذخيرة والقنابل والمتفجرات والحاصة بالتنظيم لأحفظها لهم ، فوضعتها مع ما سبق أن اشتريت داخل صندوق وخبأت الصندوق في حفرة بورشة النجارة الخاصة بي ووضعت عليها طبقة من الأسمنت وظلت في موضعها إلى أن أرشدت الشرطة عنها يوم ١٣ نوفمبر وتم ضبطها .

### ا سيد عبد الفتاح محمد :

تعرفت على رفاعى أحمد صادق الشهير برفعت المحار في مسجد الشهيد بإمبابة وتوطدت صلتى به وكان متشدداً ، وينادى بضرورة قيام الدولة الإسلامية وتطبيق الحدود وقد شاهدته يحمل سلاحاً نارياً .

## □ أيمن محمد ربيع الظواهرى:

كنت أعرف عصام الدين محمد كامل القمرى منذ عشر سنوات أثناء ترددى على جمعية أنصار السنة المحمدية بعابدين وحضر منذ ثلاثة أشهر إلى عيادتى وأبلغنى بأن لديه بعض المتفجرات يريد إخفاءها لمدة بسيطة فوافقته ، فأحضر لي على دفعتين عشرة صناديق بداخلها مجموعة من الذخائر والمتفجرات فاحتفظت بها عندى لمدة خمسة عشر يوماً وعندما خشيت من افتضاح أمرى نقلتها إلى منزل صديقى نبيل محمد البرعى الذى علم بمحتوياتها وظلت عنده إلى أن تم ضبطها .

## : نبيل نعيم عبد الفتاح

في شهر أبريل ١٩٨٠ ، عرفني محمد إبراهيم سلامة على محمد سالم الرحال الذي كان يقيم في رواق الشوام بالأزهر الشريف وبعد أن تعددت لقاءاته معى حدثني عن إقامة الدولة الإسلامية وسلمني بحثاً عن تكفير الحاكم وإقامة الدولة الإسلامية وسلمني بحثاً عن تكفير الحاكم وإقامة الدولة الإسلامية عن طريق الانقلاب العسكري فاقتنعت بأفكار محمد سالم الرحال .

وفي أوائل عام ١٩٨١ ، عرفني محمد سالم الرحال على عصام الدين محمد كال القمرى وأفهمني أنه عضو في التنظيم الذي شكله وأنه هارب من القوات المسلحة وطلب منى مكانا لإيوائه فوافقته وأخذته إلى شقة أستأجرها بناحية البراجيل وظل مختبئاً عندى حتى شهر أكتوبر ١٩٨١ ، وخلال إقامة عصام الدين كال القمرى طرفي طلب منى سيارة فأحضرتها له حيث نقل فيها على دفعتين كمية من الأسلحة .

وطلب منى عصام الدين كمال القمرى أن يقيم في ورشة محمد عبد الرحيم الشرقاوى بمنشية ناصر بالدراسة فنقلته إليها وبعد مدة حضر محمد إبراهيم سلامة وسأل عنه فأرشدته عن مكان إقامته في الورشة المذكورة ، وبعد مدة حضر عصام الدين محمد كمال القمرى وأخبرنى بأنه حدث اشتباك بينه ومحمد إبراهيم سلامة من جهة وقوات من الشرطة من جهة أخرى . وقد قتل محمد إبراهيم سلامة نتيجة انفجار قبلة كان يحملها .

#### □ كال السعيد حبيب:

في شهر يناير ١٩٨١ ، عرفنى أحمد هانى الحناوى بكل من محمد سالم الرحال ونبيل نعيم عبد الفتاح وحدثه الأول عن الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية وعن منهجه لتحقيق هذا الهدف وهو القتال ثم تردد على أحمد هانى الحناوى وطلب منى تشكيل مجموعات ، فشكلت مجموعة بناحية الطالبية منها إبراهيم رمضان محمد وكنت اجتمع بهم في المسجد وفي منزلى ، ثم عرفنى أحمد هانى الحناوى بطارق عبد الموجود الزمر وعبد الله الحسين عبد الغنى وعلمت من الأول أنه ضمن تنظيم محمد عبد السلام فرج وأن لهم نشاطاً مسلحاً يتمثل في الإعداد والتدريب على استعمال السلاح ، كا عرفنى أحمد هانى الحناوى على صلاح السيد بيومى وأسامة السيد قاسم وخيس محمد مسلم وصلاح عبد الله أبو ميرة الذين ترددوا على منزلى وعرفنى صلاح السيد بيومى أيضاً على نبيل عبد الجيد المغربى ونبيل أحمد فرج رزق .

وكنت أعرف محمد طارق إبراهيم لأنه كان زميلي في الجامعة وفهمت من حديثه أنه يريد القيام بعمل جهادى عن طريق العنف فعرفني بأسامة السيد قاسم وصلاح السيد بيومي وأحمد هانى الحناوى ونبيل فرج رزق وذلك للتحرك معه .

وأثناء وجودى في مدينة المنصورة حضر إلى محمد طارق إبراهيم وصحبته إلى القاهرة وطلب منى شقة لإيواء بعض أفراد من الزقازيق فاستعنت بشقة أحمد رجب سلامة بساقية مكى .

## : محمد إمام محمد حسن

تعرفت على محمد عبد السلام فرج أثناء ترددى على مسجد القنطرة والمسجد الغربى بناهيا حيث كان يلقى دروساً عن فرض الجهاد وضرورة الجهاد لتطبيق شرع الله ، ودعانى حسن عبد الغنى شنن للاشتراك في مجموعة ناهيا التابعة لتنظيم محمد عبد السلام فرج الذى يدعو للجهاد لإقامة الدولة الإسلامية فقبلت هذه الدعوة ، كم دعا كلاً من نبيل عبد الفتاح أبو بكر وفتحى أحمد بندارى وكال عبد العزيز سنوسى وأحمد إبراهيم النجار وجمال عبد العزيز عبد الهادى وحمدى حسن دهب وجاد أبو سريع قصاص ومحمد رفعت منصور ومحمود عبد الفتاح أبو المجد فوافقوا جميعاً بعد علمنا بالهدف وهو إقامة الدولة الإسلامية .

وعين ممدوح عبد العزيز الحلفاوى أميراً على هذه المجموعة وكنا نتردد على مسجد عمر بن عبد العزيز للاستماع إلى دروس محمد عبد السلام فرج، وتولى نبيل عبد المغربي تدريبنا على الزحف والرياضة البدنية كما تولى حسن عبد الغنى شنن تدريبنا على السلاح.

وفي خلال شهر أغسطس ١٩٨١ ، قرر نبيل عبد المجيد المغربي عزل ممدوح عبد العزيز الحلفاوى وتعييني أميراً على مجموعة ناهيا ووافق محمد عبد السلام فرج على هذا الإجراء .

وفي يوم ٤ أكتوبر ١٩٨١ ، صحبنى عبد الله محمد سالم وهو من مجموعة طارق عبد الموجود الزمر إلى الشقة التي يختبىء فيها عبود عبد اللطيف الزمر الذى طلب منى المرور عليه يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ . وفي الموعد المحدد مررت على عبود عبد اللطيف الزمر الذى سلمنى ثلاث قنابل وطلب منى تكليف بعض أفراد من التنظيم من مجموعة ناهيا بإلقائها على سيارات الأمن المركزى المتمركزة في ميدان التحرير والجيزة وذلك لكسر حاجز الخوف لدى الشعب وأحذت القنابل الثلاث وتوجهت إلى بلدة كرداسة وسلمتها لعادل على بيومى وهو تابع محمد عبد السلام فرج .

عُدَّت في مساء ذات اليوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، إلى شقة عبود عبد اللطيف الزمر الذى كلفنى بإرسال بعض أفراد التنظيم من مجموعة ناهيا إلى مسجد النور بالعباسية أثناء صلاة العيد لجس نبض الشعب من ناحية المظاهرات بعد اغتيال رئيس الجمهورية السابق.

# □ أحمد رجب سلامة:

تعرفت على أحمد هانى الحناوى في أحد المساجد وازدادت صلتى به في أوائل سبتمبر ١٩٨١ ، حيث أخبرنى أنه ضمن جماعة شرح لي أهدافها وعرفنى بكمال السعيد حبيب إلى بعد يوم ٨ أكتوبر وطلب منى استضافة بعض الأشخاص فوافقته وأخليت الشقة من زوجتى . وفي مساء اليوم أحضر كال السعيد حبيب هؤلاء الأشخاص ثم حضر أسامة السيد قاسم ومعه أسلحة وذخائر وتولى تدريبهم عليها . وفي اليوم التالى حضرت مجموعة ساقية مكى ومنهم مصطفى السيد عوض فتدربنا على الأسلحة النارية .

## □ أحمد سلامة مبروك:

كنت أعرف طارق عبد الموجود الزمر أثناء خدمتى بالقوات المسلحة وقدمنى إلى مجموعة محمد عبد السلام فرج الذى دعانى للاشتراك في تنظيم الغرض منه إعداد العدة لإقامة الدولة الإسلامية ، وسلمنى نسخة من كتاب الفريضة الغائبة وطلب منى دعوة آخرين للانضمام إلى التنظيم فقمت من جانبى بدعوة كل من بركات فهيم على محمد وعمر عبد العزيز متولى ومصطفى أحمد حمزة ومدحت مصطفى عطبة .

وأثناء وجودى في منزلى ببلدة المتانيا يوم ٥ أكتوبر حضر إلى طارق عبد الموجود الزمر وأخبرنى بما سيحدث في اليوم التالى أثناء العرض العسكرى ، وفي يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ وبعد أن سمعنا بحادث اغتيال رئيس الجمهورية نزلت مع طارق عبد الموجود الزمر إلى القاهرة وتوجهنا إلى شقة بشارع الهرم خلف مطعم ومبى حيث قدمنى إلى عبود عبد اللطيف الزمر وصالح أحمد صالح جاهين وآخرين لا أعرفهم ودار الحديث حول الاعتداء على سيارات الأمن المركزى .

وسألنى صالح أحمد صالح جاهين عما إذا كان في إمكانى إحضار قنابل فوعدته بذلك ، وفي صباح يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت إلى عمر عبد العزيز متولى وكلفته بأن يذهب مع مدحت مصطفى عطية إلى مصطفى أحمد حمزة في بلدة ببنى سويف لإحضار القنابل اليدوية التي يحتفظ بها كما كلفته أيضاً بالمرور على بركات فهيم على وإحضار المدفع المرشاش الذى في حيازته . وقد مررت على عمر عبد العزيز متولى بعد ذلك فأخبرنى بأنه أحضر القنابل والمدفع الرشاش ووضعها طرف شخص أمين يدعى حسين إبراهيم عيسى في حدائق القبة فتوجهت معه وعرفنى بعنوان هذا المسكن الذى أخفى فيه السلاح والقنابل .

#### □ أحمد راشد محمد راشد:

في أكتوبر ١٩٨٠ ، شاركت محمد سالم الرحال في التنظيم الذى كان يرأسه والذى يسعى لقلب نظام الحكم القائم بالقوة المسلحة ولقد أسند إلى رئيس التنظيم مهمة الاحتفاظ بوثائق التنظيم التى كنت استلمها تباعا منه . وعرفنى محمد سالم الرحال بكل من نبيل نعيم عبد الفتاح وكال السعيد حبيب وأحمد هانى الحناوى وهم يؤمنون بفكر الجهاد لإقامة الحكم الإسلامي بالقوة . وبعد أن صدرت قرارات التحفظ ، وخشية تفتيش منزلى سلمت مدحت يوسف الشاذلي حقيبة سمسونايت مغلقة بأرقام سرية وكان بداخلها وثائق التنظيم وطلبت منه الاحتفاظ بها لحين طلبها مدعيا أن عندى بعض المشاكل في منزلي كما سلمته حقيبة اديداس مغلقة بها بعض المتفجرات كنت قد تسلمتها أيضاً من محمد سالم الرحال .

#### □ حسن عبد الغنى شنن:

منذ سنة ونصف السنة قابلت محمد عبد السلام فرج في مسجد القنطرة ببلدة ناهيا حيث عرفنى بنفسه ، وفي لقاء ثان أخبرنى أنه كون جماعة تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية لأن الحكام لا يطبقون شرع الله ووجب قتاهم ، وعرض على الاتضمام إلى هذه الجماعة فوافقته . وحينئذ طلب منى البحث عن أعضاء يتفقون معه في الهدف ، وتنفيذاً لهذا التكليف تمكنت من ضم كل من محمد إمام حسن ومحمد و عبد العزيز الحلفاوى وأحمد إبراهيم النجار وجمال عبد العزيز عبد الهادى وجاد أبو السريع القصاص ومحمد رفعت منصور ومحمود عبد الفتاح أبو الجد وإبراهيم محمد محمود حلاوة . وقد عين محمد عبد السلام فرج ممدوح عبد العزيز الخلفاوى أميراً لهذه المجموعة ثم عين محمد عبد السلام فرج ممدوح عبد اللطيف الزمر على استعمال السلاح نظرياً كا دربتي نبيل عبد الجيد المغربي على إطلاق النار من المسدس والرشاش ، وكان معى إبراهيم محمد محمود حلاوة الذي اشترك في من المسدس والرشاش ، وكان معى إبراهيم محمد محمود حلاوة الذي اشترك في

التدريب ثم كلفنى عبود عبد اللطيف الزمر بعد ذلك بتدريب أعضاء التنظيم على استعمال السلاح وسلمنى لهذا الغرض سلاحاً وذخيرة فنفذت ما كلفنى به .

## 🗆 إبراهيم محمد محمود حلاوة :

في شهر يوليو ١٩٨١ ، قدمنى حسن عبد الغنى شنن إلى محمد عبد السلام فرج الذى فاتحنى في الانضمام إلى التنظيم وتدربت على استعمال السلاح كما اشتركت في حادث السطو على محل الذهب .

## □ خميس محمد مسلم:

كنت في مجموعة مع أسامة السيد قاسم وصلاح السيد بيومى وصلاح عبد الله أبو ميرة . ولقد حضر إلى أسامة السيد قاسم قبل ٦ أكتوبر وطلب منى قنبلتين يدويتين كنت أخفيهما في جسر الترعة فأحضرتهما له واشتريت مسدسين بناء على طلب أسامة السيد قاسم وصلاح عبد الله أبو ميرة وسلمتهما للأول أثناء وجوده في الشقة التي كان يختبىء بها محمد عبد السلام فرج بدائرة قسم الزيتون . وتوجهت مع أسامة السيد قاسم وصلاح عبد الله أبو ميرة إلى منزل كال السعيد حبيب بناء على موعد سابق لمقابلته والاتفاق على جمع نقود لشراء سلاح وتكوين حبيب بناء على موعد سابق لمقابلته والاتفاق على جمع نقود لشراء سلاح وتكوين جماعة جديدة .

وفي يوم ١٠ أكتوبر ١٩٨١ ، صحبنى صلاح السيد بيومى إلى منزل محمد محمود صالح الذى روى لي واقعة استيلائه على سلاح أحد جنود الشرطة بناحية شبرا وفي منتصف الليل أيقظنى محمد محمود صالح وأخبرنى بأن رجال الشرطة حضروا خارج المنزل ، وسلمنى مدفعاً رشاشاً واتفق معى على ضرب قوات الشرطة بالأعيرة النارية فور أن يفتح باب الشقة وتنفيذاً لما اتفقنا عليه أطلقت عدة أعيرة نارية تجاه ضباط الشرطة عند فتح الباب كما أطلق محمد محمود صالح بدوره عدة

أعيرة نارية تجاههم وفررنا هاربين من المنزل واختبأت في أرض فضاء بعد أن تخلصت من سلاحي وظللت في مخبئي إلى أن قبض على .

## □ عصام الدين محمد كال القمرى:

خلال عام ١٩٨١ ، قبضت المخابرات الحربية على النقيب عبد العزيز موسى وهو على صلة وثيقة بى وكان أن اتهم بانتائه إلى تنظيم دينى متطرف وتأكد لي أن المخابرات الحربية تشك في وتنوى القبض على ؛ فهربت من خدمة القوات المسلحة في شهر أبريل ١٩٨١ ، وظللت هارباً إلى أن قبض على يوم ٢٥ أكتوبر ١٩٨١ أثناء الصلاة في زاوية بناحية الكيت كات بالجيزة .

### □ صبری حافظ سویلم:

قدمنى نبيل عبد الجيد المغربى إلى محمد عبد السلام فرج في مسجد الأنوار بناحية الألف مسكن ، وفي أول أكتوبر ١٩٨١ دعانى حسين عباس محمد إلى منزل عبد الحميد عبد السلام عبد العال فوجدت عنده محمد عبد السلام فرج ، واتفق معى على الاستيلاء على عدد من الأسلحة من الوحدة التى أعمل بها . وتنفيذاً فذا التكليف عرفنى حسين عباس محمد في اليوم التالى بالشخص الذى سيستلم الأسلحة مني وصحبت هذا الشخص وعرفته بمكان الوحدة كما استلمت منه منوما لوضعه لجنود الحراسة وفي الموعد المحدد يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ حضر هذا الشخص لتسلم الأسلحة وتبين أن الجنود لم يناموا بعد فانصرف على أن يعود إلى بعد ساعة .

#### □ محمد زهران البلتاجي:

تعرفت خلال عام ١٩٨١ بنيل عبد الجيد المغربي أثناء وجودى بمسجد بناحية منشية البكرى وترددت عليه بعد ذلك عدة مرات ، وكانت أسئلته تدور حول عملى بالإذاعة ، وقدمنى نبيل عبد الجيد المغربي بعد ذلك لمحمد عبد السلام فرج .

وفي يوم ٤ أكتوبر ١٩٨١، استدعانى شخص من منزلى لمقابلة محمد عبد السلام فرج، فنزلت إليه، والتقيت به داخل سيارة كان يقودها محمد طارق إبراهيم الذى عرفنى به محمد عبد السلام فرج.

وأخبرنى محمد طارق إبراهيم بأنه مسئول عن تنفيذ عملية اقتحام الإذاعة ، وطلب منى بيانات عن قوات الأمن الموجودة بالإذاعة ، وفي اليوم التالى مر على محمد طارق إبراهيم بمسجد منشية البكرى وطلب منى أن أكون موجوداً في مبنى الإذاعة صباح اليوم التالى ٦ أكتوبر ١٩٨١ . وفي الموعد المحدد جلست في الستراحة الدور الثانى بمدخل الاستديوهات في انتظار حضور محمد طارق إبراهيم .

### : عمد محمد حسين أحمد :

تعرفت على حسن عاطف زيادة أثناء ترددى على مسجد التوحيد ، وفي أوائل شهر سبتمبر ١٩٨١ ، سلمنى حسن عاطف زيادة كيساً تبين لي أن بداخله طبنجة وطلقات وفي اليوم التالى حضر واستعاده . وسلمنى حسن عاطف زيادة أيضاً حقيبة سمسونايت بها قطعة سلاح رشاش بورسعيد فوضعتها فوق دولاب بحجرة نومى ولما شعرت بحضور الشرطة سلمت الحقيبة لجارى محمود عبد الفتاح إبراهيم .

#### □ محمود محمد إسماعيل:

تعرفت على محمود مصطفى السيسى في مسجد المجاهد وتوطدت صلة الصداقة بينا ، ومنذ ستة أشهر سلمنى حقيبة بها أسلحة ومفرقعات فاحتفظت بها في منزلى لمدة شهر ثم نقلتها إلى ورشة النجارة الحاصة بعبد العزيز على عبد العزيز الذى أخذنى إلى رفاعى أحمد صادق الشهير برفعت المجار لأختبىء عنده . وأثناء وجودى طرف الأخير عرفى بسيد عبد الفتاح محمد ، الذى عرض على الانضمام إلى تنظيم مسلح يهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية بالقوة وباستعمال السلاح فوافقته ، وسلمنى يهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية بالقوة وباستعمال السلاح فوافقته ، وسلمنى

رفاعى أحمد صادق قنبلتين وطبنجة خاصة بالتنظيم فنقلتها إلى عبد العزيز على عبد العزيز على عبد العزيز ، كما أحضر سيد عبد الفتاح محمد مدفعاً رشاشاً وطلقات ، وسلمتها لعبد العزيز على عبد العزيز .

وقمت مع الأخير بوضع الأسلحة والذخائر والمفرقعات سالفة الذكر مع أسلحة نارية وأسلحة بيضاء كان قد اشتراها عبد العزيز على عبد العزيز داخل صندوق وحفرنا حفرة داخل الورشة ووضعنا فيها الصندوق وأغلقنا الحفرة بالخرسانة .

# □ أمين يوسف متولى الدميرى :

حضر إلى في الصيدلية عبد الله محمد سالم الذى كان يتردد على منذ مدة لشراء أدوية وطلب منى الاحتفاظ ببعض الكتب لأنه في خطر . وترك لي جوالاً فتحته فتبين أن بداخله كرتونة بها كمية من المفرقعات وكرتونة أخرى بها طلقات كما ترك لي لفافة تبين أن بداخلها بندقية آلى فقمت بنقلها إلى منزل شقيقتى جميلة يوسف الدميرى والموجودة بالجزائر مع زوجها وأخفيتها في حجرة النوم .

وفي يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٨١ مر على عبد الله محمد سالم مستفسراً عن شقة مفروشة لقريب له ، ووعدنى بالحضور إلى لتسلم البندقية والمفرقعات والطلقات التى سبق أن سلمها لي فأرسلته للسمسار سيد جبر ، وفي تاريخ لاحق حضر إلى عبد الله محمد سالم واسترد البندقية الآلية .

## □ نبيل محمد محمد البرعى:

خلال شهر يونية ١٩٨١ حضر إلى أيمن محمد ربيع الظواهرى وهو زميلي في الدراسة منذ عام ١٩٦٧ ، وأخبرنى أنه يريد إحضار بعض الأسلحة والمفرقعات عندى فوافقته ، واحضر لي عشرة صناديق على عدة دفعات وظلت عندى إلى أن ضبطت في منزلي يوم ٢٥ أكتوبر ١٩٨١ .

## 🗆 أحمد هاني الحناوي :

تعرفت على نبيل نعيم عبد الفتاح أثناء ترددى على المساجد ، وفي لقاء تال عرض على الانضمام إلى تنظيم يهدف إلى تغيير النظام القائم الذى لا يحكم بما أنزل الله وعرفنى بمحمد سالم الرحال الذى عرض على المنهج النظرى والحركى للتنظيم فوافقته .

وبدأت أتردد على محمد سالم الرحال الذى كان يشرح لي أجزاء من كتاب « نيل الأوطار » وقد قمت بتعريف كال السعيد حبيب بمحمد سالم الرحال الذى بدأ يشرح له المنهج العقائدى والحركى للتنظيم حتى اتفقا .

وبعد ترحيل محمد سالم الرحال إلى خارج الجمهورية قام كال السعيد حبيب برئاسة التنظيم لأنه كان أكثر الأعضاء علماً ، وتمكنت من ضم إبراهيم رمضان محمد للتنظيم ، وبعد أن عرفنى عبد الله الحسين عبد الغنى بطارق عبد الموجود الزمر قمت بتعريف الأخير بكمال السعيد حبيب واتفقا على التعاون لأن منهجيهما واحد . كما اتفقا على توحيد المجموعات ووجوب أن تنضم مجموعة كال السعيد حبيب إلى مجموعة طارق عبد الموجود الزمر .

كما اتفقا على تحديد موعد لتدريب مجموعة كال السعيد حبيب ، وتنفيذاً لهذا الاتفاق تم الاتصال بأحمد رجب سلامة ومجموعته ومنهم مصطفى السيد عوض ، وكذلك تم الاتصال بصلاح السيد بيومى وأسامة السيد قاسم ومحمد طارق إبراهيم وخميس محمد مسلم وأنور عبد العظيم عكاشة لتنفيذ هذا الاتفاق .

وفي يوم ٣ أكتوبر ١٩٨١ ، علمت من محمد طارق إبراهيم أنه سيحدث اعتداء يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ أثناء العرض العسكرى ، وطلب منى تجميع المجموعات وخطف الأسلحة من قوات الأمن والاتصال بمن أعرفهم للتحرك في هذا اليوم . وتنفيذاً لهذا التكليف سافرت إلى الكوم الأخضر بالمنوفية وقابلت عبد الغنى حامد كا سافرت إلى أسوان يوم ٤ أكتوبر ١٩٨١ ، وقابلت منتصر الزيات وطلبت منهما التحرك في الموعد المحدد ، وبعد علمى بنبأ اغتيال رئيس الجمهورية توجهت إلى الشقة التي يختبىء بها عبود عبد اللطيف الزمر والذي أخبرنى بأن هناك مجموعة خرجت للاستيلاء على أسلحة ولم تعد بعد ، ويوم ٨ أكتوبر أثناء وجودي في مسكن إبراهيم رمضان محمد حضر طارق عبد الموجود الزمر وصالح أحمد صالح جاهين وآخرون ومعهم كمية من المتفجرات لإخفائها طرفه . وأثناء وجودي في منزل عبود عبد اللطيف الزمر طلب منى تحرير رسم كروكي لمبنى مباحث أمن الدولة بالجيزة فقمت برسمه لأننى أعرف المكان بحكم ترددي عليه .

وأثناء وجودى حضر صالح أحمد صالح جاهين وأخبر عبود عبد اللطيف الزمر بوجود كمية من المتفجرات يريد إدخالها في الشقة فرفض عبود عبد اللطيف الزمر وإثر ذلك خرجت مع صالح أحمد صالح جاهين فوجدنا أسامة السيد قاسم واقفا في الطريق ومعه لفافة بها مفرقعات وسلاح فتوجهنا جميعاً إلى مسكن أحمد رجب سلامة بساقية مكى حيث التقينا به وكان معه كال السعيد حبيب وأنور عبد العظيم عكاشة ومصطفى السيد عوض فتركنا المفرقعات والسلاح عنده .

## □ إبراهيم رمضان محمد منصور:

التقيت بكمال السعيد حبيب وأحمد هانى الحناوى في مسجد الهدى وعرض الأول على الانضمام إلى جماعة والمواظهة على حضور اجتماعات هذه الجماعة في مسجد الهدى . وكان أحمد هانى الحناوى عضواً في هذه الجماعة ، وفي يوم ٨ أكتوبر ١٩٨٩ حضر إلى منزلى صالح أحمد صالح جاهين وآخرون وكان معه حقيبة تركها في المنزل وتبين لى أن بها كمية من المتفجرات .

#### عمد عادل عبد الجيد:

تعرفت منذ سنة على طارق عبد الموجود الزمر أثناء ترددى على مسجد غنيم بالهرم ، ولقد ضمنى طارق عبد الموجود الزمر أنا وعبد الله الحسين عبد الغنى وعبد الله محمد سالم وآخرين إلى مجموعة الهرم التي يرأسها والتابعة للتنظيم ، ولقد علمت منه أن هدف التنظيم هو إقامة الدولة الإسلامية ، ودربنا نبيل عبد الجيد المغربي على الإغارة والكمين كما دربنا طارق عبد الموجود الزمر على استعمال المعنجة وحسن عبد الغنى شنن على استعمال المدفع الرشاش .

### □ عبد الله الحسين عبد الغنى:

تعرفت على طارق عبد الموجود الزمر في مسجد غنيم بالهرم ودعانى إلى الانضمام إلى تنظيم يسعى لإقامة دولة إسلامية فوافقته ، وكانت مجموعتى مكونة منى ومن عبد الله محمد سالم ومحمد عادل عبد الجيد وآخرين . ودربنا نبيل عبد الجيد المغربى على الإغارة والكمين كما دربنا طارق عبد الموجود الزمر على استعمال الطبنجة ، كما تم تدريينا على المدفع الرشاش ، وصحبت طارق عبد الموجود الزمر لمنزل كمال السعيد حبيب . وفي اليوم التالى للزيارة كلفنى طارق عبد الموجود الزمر بانتظار كمال السعيد حبيب وأفراد مجموعته فنفذت هذا التكليف .

وفي يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٨١ ، حضر إلى محمود عباس في منزلى وأخبرنى بأن الشرطة هاجمت مسجد عمر بن عبد العزيز وطلب منى المرور على أعضاء التنظيم وإخطارهم ، ثم حضر إلى طارق عبد الموجود الزمر راكباً دراجة بخارية وأخبرنى بأن الشرطة هاجمت منزل عبود عبد اللطيف الزمر ، وصحبته إلى بلدة صفط اللبن حيث التقينا بصالح أحمد صالح جاهين وأبلغناه بما حدث ثم توجهنا إلى بلدة ناهيا وقابلنا محمد إمام حسن وأبلغناه بدوره بما حدث لإخطار أعضاء التنظيم محاولة الهرب .

## □ ممدوح عبد العزيز الحلفاوى:

أثناء ترددى على مسجد القنطرة ببلدة ناهيا تعرفت على طارق عبد الموجود الرّمر الذى عرض على في أوائل عام ١٩٨١ الانضمام إلى تنظيم يهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية ودعانى لمقابلة محمد عبد السلام فرج بمسجد عمر بن عبد العزيز والذى كان يلقى درساً عن الجهاد . وبعد أن توطدت صلتى به سلمنى محمد عبد السلام فرج اثنتى عشرة نسخة من كتابه الفريضة الغائبة لتوزيعه . وقمت أنا ومحمد إمام حسن وحسن عبد الغنى شنن بدعوة أفراد من بلدة ناهيا للتنظيم ، ومنهم تكونت مجموعة ناهيا تحت إمارتى . وكانت هذه المجموعة تضم كلاً من محمد إمام حسن وحسن عبد الغنى شنن وفتحى أحمد بندارى وكال عبد العزيز سنوسى وأحمد إبراهيم العجار وجمال عبد العزيز عبد الهادى وجاد أبو سريع القصاص ومحمد رفعت منصور ومحمود عبد الفتاح أبو المجد وبيل عبد الفتاح أبو بكر وإبراهيم محمد محمود حلاوة .

وتدربت مجموعة ناهيا على الزحف والكمين بواسطة نبيل عبد المجيد المغربى ، كما دربنى الأخير أنا وحسن عبد الغنى شنن على استعمال الطبنجة وكلفنا بتدريب باقى أعضاء المجموعة على استعمال الطبنجة التى كان قد سلمها لي طارق عبد الموجود الزمر ، فقمنا بذلك وظللت محتفظاً بها حتى أرشدت عنها الشرطة يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٨١ ، وقد نحيت عن إمارة مجموعة ناهيا وعين بها محمد إمام حسن .

### □ فتحى أحمد بندارى عفيفى:

أثناء ترددى على مسجد القنطرة بناهيا تعرفت على محمد إمام حسن ومحمود عبد الفتاح أبو المجد وممدوح عبد العزيز الحلفاوى وكال عبد العزيز سنوسى ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وجمال عبد العزيز عبد الهادى وحامد أبو سريع القصاص وأحمد

إبراهيم النجار وحسن عبد الغنى شنن وتشكلت من هؤلاء الأشخاص جماعة تحضر ندوات وتلقى علينا دروساً حول وجوب الجهاد تتضمن أن رئيس الجمهورية لا يحكم بما أنزل الله وأن نظام الحكم القائم غير إسلامي .

## □ أحمد إبراهيم النجار:

في عام ١٩٨٠ ، انضممت إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم الذى لا يحكم عا أنزل الله وكان من بين أعضاء هذه الجماعة مجمد إمام حسن وممدوح عبد العزيز الحلفاوى وحسن عبد الغنى شنن ومحمود عبد الفتاح أبو المجد وجمال عبد العزيز عبد الهادى ومحمد رفعت منصور.

## □ جاد أبو سريع القصاص:

أثناء ترددى على مسجد القنطرة ببلدة ناهيا توطدت صلتى بشباب البلدة الذى كان يحضر ليستمع إلى الندوات التى كان يتولاها محمد إمام حسن عن فكرة الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية . ودعا محمد إمام حسن وممدوح عبد العزيز الحلفاوى وحسن عبد الغنى شنن إلى تشكيل جماعة هدفها إقامة دولة إسلامية وتطبيق شرع الله وذلك عن طريق الجهاد واستعمال القوة ، وانضممت إلى هذه الجماعة أنا وجمال عبد العزيز سنوسى وأحمد وجمال عبد العزيز سنوسى وأحمد إبراهيم النجار ومحمود عبد الفتاح أبو المجد ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وفتحى أحمد بعضهم يتدربون على ألعاب القوى .

وفي يوم ٦ أكتوبر كلفنى جمال عبد العزيز عبد الهادى بأن أؤدى صلاة العيد يوم ٨ أكتوبر محمد إمام حسن يوم ٨ أكتوبر محمد إمام حسن الذى سلمنى لفافة بها قنابل يدوية وطلب منى توصيلها إلى عادل بيومى بناحية كرداسة فنفذت التكليف .

#### 🗆 محمد رفعت محمود منصور:

كنت أتردد علي مسجد القنطرة ببلدة ناهيا وكان ممدوح عبد العزيز الحلفاوى وحسن عبد الغنى شنن يتحدثان عن الجهاد . كا تردد علينا محمد عبد السلام فرج وتحدث عن الجهاد ، وتكونت ببلدة ناهيا جماعة منى ومن ممدوح عبد العزيز الحلفاوى ومحمد إمام حسن وحسن عبد الغنى شنن وجمال عبد العزيز عبد الهادى وأحمد إبراهيم النجار وجاد أبو سريع القصاص وكال عبد العزيز سنوسى ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وحمدى حسن حرب ، وممدوح عبد الفتاح أبو المجد وفتحى أحمد بندارى وإبراهيم محمد حلاوة . وقد تدرب أفراد هذه الجماعة على الإغارة والزحف بواسطة نبيل عبد الجيد المغربي وعلى استعمال الطبنجة بواسطة ممدوح عبد العزيز الحلفاوى ومحمد إمام حسن وعلى استعمال الطبنجة بواسطة محسن عبد العنى شنن .

## □ محمود عبد الفتاح أبو المجد:

أثناء تشييد مسجد الفتح الإسلامي ببلدة ناهيا دعا كل من ممدوح عبد العزيز الحلفاوي ومحمد إمام حسن وحسن عبد الغني شنن إلى تكوين جماعة تهدف إلى إقامة دولة إسلامية بالقوة لتحكم بشرع الله . ولقد تشكلت هذه الجماعة مني ومن ممدوح عبد العزيز الحلفاوي ومحمد إمام حسن وحسن عبد الغني شنن ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وجاد أبو سريع القصاص وكال عبد العزيز سنوسي وأحمد إبراهيم النجار وفتحي أحمد بندراي وجمال عبد العزيز عبد الهادي وآخرين . وتدربنا على التمرينات الرياضية والإغارة والكمين وعلى استعمال الطبنجة والمدفع الرشاش .

#### 🗆 عادل على بيومى:

أثناء ترددى على مسجد الشيخ ببلدة كرداسة تعرفت على محمد عبد السلام فرج الذى كان يلقى دروساً عن الجهاد في سبيل الله والتقيت أيضاً أثناء هذه الدروس بمحمد إمام حسن الذى طلب منى حفظ القرآن الكريم وقراءة بعض الكتب ، وكان يمر علي من حين لآخر ليستعلم منى عما وصلت إليه من حفظ وقراءة ، ولقد طلب محمد إمام حسن منى دعوة آخرين ، وطلب منى أيضاً تجهيز مكان لتدريب بعض الأفراد . وفي الموعد المحدد حضر نبيل عبد الجيد المغربي ومعه مجموعة من الأفراد قام بتدريهم وطلب منى محمد عبد السلام فرج بعض أصابع الديناميت فوافقته .

وكلفت قريبى فايز محمد مبروك بإحضار المفرقعات المطلوبة فأحضرها وسلمتها لمحمد عبد السلام فرج في مسكنه ببولاق الدكرور . وفي أوائل شهر أكتوبر ١٩٨١ ، حضر إلى محمد رفعت منصور ونقل لى تكليفاً من محمد إمام حسن بشراء متفجرات له فاشتريتها من قريبى سالف الذكر ووضعتها في مسكنى . وحضر إلى محمد إمام حسن بعد يوم ٨ أكتوبر ومعه حقيبة بها قنابل يدوية وطلب منى إخفاءها فقمت بذلك إلى أن ضبطتها الشرطة .

#### □ عادل محمد عبد المطلب حيدر:

سبق لي أن انضممت إلى تنظيم الجهاد عام ١٩٧٧ ، ولم يقبض على . وتعرفت في تلك الفترة على أحمد هانى الحناوى الذى كان عضواً في ذات التنظيم . وكون صالح أحمد صالح جاهين وأحمد هانى الحناوى مجموعة جديدة كنت ضمن أعضائها ومعى مصطفى السيد عوض . وكان هدف هذه المجموعة هو إقامة حكم إسلامى وتطبيق شرع الله .

وفي يوم 11 أكتوبر 1941 ، حضر إلى منزلى كال السعيد حبيب ليطمئن إلى وجودى وفي اليوم التالى حضر مصطفى السيد عوض ومعه آخر وكان معهما حقيبة بها مفرقعات وطبنجة ومدفع رشاش ثم حضر صالح أحمد صالح جاهين ودربنا على استعمال السلاح والمفرقعات .

وفي يوم ١٣ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر صالح أحمد صالح جاهين وأفهمنى باحتمال أن يقوم هو ومصطفى السيد عوض وأحمد هانى الحناوى وآخر بأعمال عنف ضد قوات الشرطة وانصرف لإحضار التعليمات . وفي يوم ١٦ أكتوبر ١٩٨١ ، أخذت الحقيبة بمحتوياتها لإخفائها وفي الطريق قبضت على قوات الشرطة وضبطت الحقيبة .

#### □ رفعت عبد الفتاح السمان:

ضمنى صالح أحمد صالح جاهين إلى التنظيم في شهر يوليو ١٩٨١ ضمن مجموعة صفط اللبن بإمارته وكان من أعضائها ممدوح عزوز أحمد وكان هدف التنظيم إقامة دولة إسلامية ووسيلته الجهاد . وقد دربنى نبيل عبد المجيد المغربى على الزحف كما دربنى صالح أحمد صالح جاهين على استعمال السلاح .

#### 🗆 مدحت مصطفی عطیة:

تعرفت على أحمد سلامة مبروك في مؤتمر إسلامى بجامعة القاهرة وبدأ يتردد على منزلى . وفي شهر أبريل ١٩٨١ ، سلمنى بحثاً عن الجهاد كفريضة . وبعد خسة عشر يوماً زرته في منزله وناقشته في هذا البحث . وقدم أحمد سلامة مبروك إلى بحثاً آخر عن موضوع الجماعة . وفي أوائل شهر أكتوبر ١٩٨١ ، كلفنى أحمد سلامة مبروك بمصاحبة عمر عبد العزيز متولى وحسن إبراهيم عيسى لقريته التابعة لمركز العياط وقرية أخرى تابعة لمركز بنى سويف فصحبتهما في سيارة صديق لي وأحضرنا حقيبتين احتفظ بهما حسين إبراهيم عيسى حتى يتسلمهما أحمد سلامة مبروك بواسطة عمر عبد العزيز متولى .

## □ حسين إبراهيم أحمد عيسى:

تعرفت على مدحت مصطفى عطية عن طريق والدى الذى كان يعمل معه في الجزائر عام ١٩٧٥ . وعند حضوره إلى القاهرة كان مدحت مصطفى عطية يتردد

على . وفي يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، حضر إلى المذكور وكان معه سيارة فيات ١٢٥ وطلب منى أن أصاحبه إلى مكان لم يحدده لي ، فنزلت إليه وتوجهت معه وآخر كان في السيارة في طريق الوجه القبلى وأحضرنا حقيبتين وعدنا إلى القاهرة حيث طلب منى مدحت مصطفى عطية الاحتفاظ بهما فأخذتهما معي وفتحتهما فوجدت بهما قنابل ومدفعا رشاشا وعندما علمت بالقبض على مدحت مصطفى عطية وضعت الحقيبتين في حفرة أسفل السلم وبنيت سوراً لإخفائهما وظلتا في هذا المكان حتى أرشدت قوات الشرطة عن مكانهما يوم ١٢ نوفمبر ١٩٨١ .

## ت حسن محمد عبد السميع:

في صيف عام ١٩٨٠ تعرفت على محمد عبد السلام فرج أثناء ترددى على مسجد التوحيد الذى ضمنى إلى مجموعة يرأسها ، الغرض منها الجهاد في سبيل الله لتطبيق الشريعة الإسلامية ، ودربنى نبيل عبد الجيد المغربى وصالح أحمد صالح جاهين وممدوح عبد العزيز الحلفاوى على الزحف والتأمين والتسلق . وقد علمت من محمد غريب محمد فايد أنه ونبيل عبد الجيد المغربى وإبراهيم محمد محمود حلاوة ونبيل عبد الفتاح أبو بكر وحسن عبد الغنى شنن وصالح أحمد صالح جاهين وأمين أحمد عيسى وآخر سرقوا محل مجوهرات بناحية شبرا الخيمة .

وبعد إصابة محمد عبد السلام فرج ودخوله المستشفى سلمنى ورقة بأسماء المجموعة وكان من بينهم ناصر قللى السيد وشعبان عبد العاطى عبد اللطيف وآخرون وكلفنى محمد عبد السلام فرج بتسليم الورقة لصالح أحمد صالح جاهين الذى استدعاهما للتدريب . وفي يوم ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، كلفنى صالح أحمد صالح جاهين بإرسال ناصر القللى السيد وعادل عوض شحتو وآخرين إلى مسجد صلاح الدين بالمنيل لصلاة العيد وضرب قنابل على جنود الأمن المركزى وعلمت بأن صالح أحمد صالح جاهين قد أعطى عادل عوض شحتو قنبلتين لهذا الغرض .

#### □ ناصر قللي السيد:

عرض على محمد عبد السلام فرج الانضمام إلى جماعة تهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية بالقوة فوافقته وتدربت على الكمين والزحف وفك وتركيب السلاح . وكانت المجموعة مكونة منى ومن حسن محمد عبد السميع ومحمد غريب محمد فايد وآخرين كما أنها كانت متصلة بمجموعات أخرى في بلدة صفط اللبن وبلدة ناهيا .

#### 🗀 عادل عوض شحتو:

بعد أن تعرفت على صالح أحمد صالح جاهين في مسجد عمر بن عبد العزيز دعانى إلى الجهاد في سبيل الله عن طريق ترسيخ الإيمان ثم التدريب على السلاح لمحاربة الحكومة فوافقته . وأفهمنى أنه عندما يريدنى سيرسل لي شعبان عبد العاطى عبد اللطيف واستدعانى فتوجهت إليه في مسجد عمر بن عبد العزيز حيث التقيت به وكان معه سيد عبد الفتاح محمد ورفاعى أحمد صادق الشهير برفعت . وتحدث معنا صالح أحمد صالح جاهين عن جهاد النفس وتجويد القرآن الكريم ، ثم كلفنا بالتدريب على السلاح واستعماله .

وفي فجر يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ ، توجهت إلى منزل حسن محمد عبد السميع فوجدت عنده ناصر قللي السيد وبعد برهة حضر صالح أحمد صالح جاهين وكلفني بأن أذهب أنا وناصر قللي السيد لصلاة العيد في مسجد صلاح الدين بالمنيل وإلقاء قنابل على قوات الأمن المركزي عند خروج المصلين في مظاهرة .

وسلمنى قنبلتين لهذا الغرض دربنى على استعمالهما وتوجهت مع ناصر قللى السيد تنفيذاً لهذا التكليف . وإزاء عدم قيام مظاهرة بعد الصلاة عاد ومعه القنبلتان اللتان سلمهما للسيد عبد الفتاح محمد وقام الأخير بتسليمهما لرفاعى أحمد صادق الشهير برفعت . وفي ليلة جنازة رئيس الجمهورية السابق حضر إلى صالح أحمد صالح

جاهين وسلمنى قنبلة أخرى وطلب منى أن أصحب سيد عبد الفتاح محمد أو رفاعى أحمد صادق إلى ميدان العباسية وإلقاء قنابل على جنود الأمن المركزى إذا قامت مظاهرات. وتنفيذاً لهذا التكليف توجهت مع سيد عبد الفتاح محمد إلى ميدان العباسية حاملين قنبلتين.

## □ معوض عبد الله أحمد السيد:

تعرفت على محمد عبد السلام فرج بعد أن التحقت للعمل بكلية الهندسة وكان يحدثنى عن الجهاد وعلمت من عبد الناصر عبد العليم درة أن محمد عبد السلام فرج يكون تنظيماً . وكان هدف محمد عبد السلام فرج هو إقامة دولة إسلامية ، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية ، عن طريق القوة . وتوجهت إلى بلدة ناهيا حيث دربنى ممدوح عبد العزيز الحلفاوى على الزحف وحركات الكاراتيه . وكلفنى محمد عبد السلام فرج باستخراج أرقام تليفونات بعض المسئولين من دليل التليفونات .

#### : محمد أحمد غنية

في نهاية شهر سبتمبر ١٩٨١ حضر إلى في منزلى بفاقوس الأمير سالم أحمد على وسلمنتى حقيبة بها سبع قنابل دخان للاحتفاظ بها كأمانة ، وتوجهت في اليوم التالى إلى أنور عبد العظيم عكاشة وأخبرته بأن في حيازتي هذه القنابل فحضر إلى في منزلى وأخذها .

# □ صلاح عبد الله أبو ميرة:

أعرف خيس محمد مسلم جارى في بلدة الحاجر وقد صحبت خميس محمد مسلم إلى منزل كال السعيد حبيب في الطالبية وكان عنده أسامة السيد قاسم يتحدثان عن الجهاد كواجب على كل مسلم . وأثناء وجودى في بلدتى الحاجر يوم ٥ أكتوبر ١٩٨١ ،

حضر إلى أسامة السيد قاسم ومحمد طارق إبراهيم وصلاح السيد بيومى وآخر في سيارة ميكروباس فركبت معهم . وكان في السيارة صندوق وحقيبة وتوجهنا إلى القاهرة . وفي اليوم التالى حضر أسامة السيد قاسم ومحمد طارق إبراهيم وأخذا الصندوق والحقيبة .

#### □ محمد مخيمر حامد سعيد:

بعد يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، قابلني محمد أسامة زكى وكان معه ثروت صلاح شحاتة وزكى عزت أحمد في بلدة الزقازيق وطلب منى السفر معه إلى القاهرة فسافرت مع الآخرين ، وبعد وصولنا بنصف ساعة حضر أنور عبد العظيم عكاشة وصحبنا إلى شقة وجدت بها آخرين وقام واحد منهم بتدريبنا لمدة ثلاث ساعات على استعمال السلاح والمفرقعات . وفي اليوم التالى انصرفت مع زميلي وعدنا إلى الزقازيق .

## عمود أحمد عبد المنعم مكاوى :

في يوم ٨ نوفمبر ١٩٨١ حضرت قوة من الشرطة وضبطت بندقية بها ٦ طلقات كانت في حيازتي داخل منزلي ولم استخرج رخصة لحملها .

#### 🗆 ملحق رقم (۲)

# الفريضية الغائبية الأم فرج تأليف: محمد عبد السلام فرج

#### بسم الله الرحمن الرحيم

« ألمْ يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » .. الحديد .

قال عبد الله بن المبارك حدثنا صالح المرى عن قتادة عن ابن عباس قال : الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال ألم يأنِ للذين آمنوا ... الآية ..

#### مقدمية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وتُعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد عيسي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ..

#### أما بعـــد:

فإن الجهاد في سبيل الله بالرغم من أهميته القصوى وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدين فقد أهمله علماء العصر وتجاهلوه بالرغم من علمهم بأنه السبيل

وردت في كتاب و الفريضة الغائبة و أخطاء لغوية آثرنا تركها كما هي في الأصل باعتباره وثيقة .

الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد ، آثر كل مسلم ما يهوى من أفكاره وفلسفاته على خير طريق رسمه الله سبحانه وتعالى لعزة العباد .

والذي لا شك فيه هو أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف ولذلك يقول عَيْنِهُ الله وحده لا شريك ولذلك يقول عَيْنِهُ : بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعْبَدَ الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم . أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر ويقول ابن رجب : (قوله عَيْنِهُ بعثت بالسيف ) يعني أن الله بعثه داعياً بالسيف إلى توحيد الله بعد دعائه بالحجة فمن لم يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي بالسيف .

# هديه عليه في مكة

ويخاطب رسول الله عَلَيْ طواغيت مكة وهو بها « استمعوا يا معشر قريش ، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح » فأخذ القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلاّ كأنما على رأسه طير واقع وحتى إن أشدهم على ذلك ليلقاه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول : انطلق يا أبا القاسم راشدا فو الله ما كنت جهولا ورسول الله عَلَيْتُ بقوله ( لقد جئتكم بالذبح ) قد رسم الطريق القويم الذي لا جدال فيه ولا مداهنة مع أئمة الكفر وقادة الظلام وهو في قلب مكة .

## الإسلام مقبل

واقامة الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة قد بشر بها رسول الله عَلَيْظَةُ هذا فضلاً عن كونها أمر من أوامر المولى جل وعلا واجب على كل مسلم بذل قصارى جهده لتنفيذه .

(أ) يقول عليه الصلاة والسلام (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها) رواه مسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي .. وهذا لم يحدث إلى الآن .. حيث إن هناك بلاداً لم يفتحها المسلمون في أي عصر مضى إلى الآن وسوف يحدث إن شاء الله .

(ب) ويقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل به الكفر رواه أحمد والطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح . المدر: أهل القرى والأمصار . الوبر: أهل البوادي والمدن والقرى .

(ج) وفي الحديث الصحيح يقول ابو قبيل: كنا عند عبد الله بن عمر ابن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية .. فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتاباً . قال : فقال عبد الله بينا نحن حول رسول الله عَيْنِيَةٍ أي المدينتين تفتح أولاً يعني القسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله عَيْنِيَةٍ مدينة هرقل تفتح أولاً ، ( القسطنطينية ) . رواه أحمد والدارمي ( رومية ) هي روما كما في ( معجم البلدان ) وهي عاصمة ايطاليا اليوم .

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبى على الفتح وسيحقق الفتح الثاني بإذن الله ولابد ولتعلمن نبأه بعد حين .

(د) (تكون النبوة فيكم ماشاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها يرفعها يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً عارضاً فيكون ماشاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء

أن يرفعها ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي ويلقى الإسلام جرانة في الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدراراً ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئاً إلاّ أخرجته فكره حذيفة مرفوعاً ورواه الحافظ العراقي من طريق أحمد وقال هذا حسن فكره حذيفة مرفوعاً ورواه الحافظ العراقي من طريق أحمد وقال هذا حسن صحيح .. والملك العارض قد انتهى والملك الجبري هو عن طريق الانقلابات التي يُجْعَل أصحابها على الحكم رغم إرادة الشعب .

والحديث من المبشرات بعودة الإسلام في العصر الحالي بعد هذه الصحوة الإسلامية وينبىء أن لهم مستقبلاً باهراً من الناحية الاقتصادية والزراعية .

## الرد على اليائسين

ورد بعض اليائسين على هذا الحديث وهذه المبشرات بحديث النبي عَلَيْظِيم عن أنس : ( اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم . سمعت هذا من نبيكم عَلِيْظِيم ) قال الترمذي حسن صحيح .. ويقولون لا داعي لإضاعة الجهد والوقت في أحلام .

وهنا نذكر قول النبي عَيَّالِيَّةِ : أمتي أمة مباركة لا تدري أولها خير أم آخرها ) رواه ابن عساكر عن عمرو بن عثمان أشار السيوطي إلى حُسْنه ، ولا تناقض بين الحديثين حيث إن خطاب النبي عَيِّلِيَّةٍ موجه إلى جيل الصحابة حتى يلقوا ربهم .. وليس الحديث على عمومه بل هو من العام المخصوص وأيضاً بدليل أحاديث المهدى الذي يظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوداً ..

وبشر الله طائفة من المؤمنين بقوله عز وجل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً والله لا يخلف الميعاد )\* نسأله جل وعلا أن يجعلنا منهم .

## إقامة الدولة الإسلامية

هو فرض أنكره بعض المسلمين وتغافل عنه البعض مع أن الدليل على فرضية قيام الدولة واضح بين في كتاب الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقول: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله).. ويقول.. (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).. ويقول جل وعلا في سورة النور عن فرضية أحكام الإسلام: (سورة أنزلناها وفرضناها) ومنه فإن حكم إقامة حكم الله على هذه الأرض فرض على المسلمين، فبالتالى قيام الدولة الإسلامية فرض على المسلمين، لأن مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضاً إذا كانت الدولة لن تقوم إلا بقتال فوجب علينا القتال.

ولقد أجمع المسلمون على فرضية إقامة الخلافة الإسلامية وإعلان الخلافة يعتمد على وجود النواة وهي الدولة الإسلامية ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية ، فعلى كل مسلم السعي لإعادة الخلافة بجد لكيلا يقع تحت طائلة الحديث . والمقصود بالبيعة بيعة الخلافة .

وردت الآیة هکذا فی الأصل المطبوع .. وفی نهایتها خطأ ، وصحه : یعبدوننی لا یشرکون فی شیئاً ومن کفر
 بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) .

## الدار التي نعيش فيها

ويبدو هنا تساؤل هل نحن نعيش في دولة إسلامية ؟ من شروط الدولة أن تعلوها أحكام الإسلام وأفتى الإمام أبو حنيفة أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر إذا توافرت ثلاثة شروط مجتمعة .

- ١ \_ أن تعلوها أحكام الكفر.
- ٢ \_ ذهاب الأمان للمسلمين .
  - ٣ \_ المتاخمة أو المجاورة .

وذلك بأن تكون تلك الدار مجاورة لدار الكفر بحيث تكون مصدر خطر على المسلمين وسببا في ذهاب الأمن .

وأفتى الإمام محمد والإمام أبو يوسف صاحبى أبو حنيفة بأن حكم الدار تابع للأحكام التي تعلوها هي أحكام الإسلام ( فهي دار الإسلام ) وإن كانت الأحكام التي تعلوها هي أحكام كفر ( فهي دار كفر ) وإن كانت الأحكام التي تعلوها هي أحكام كفر ( فهي دار كفر ) .. بدائع الصنائع جزء (١)

وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى الجزء الرابع (كتاب الجهاد). عندما سئل عن بلد تسمى ماردين كانت تحكم بحكم الإسلام ثم تولى أمرها أناس أقاموا فيها حكم الكفر هل هي دار حرب أو سلم فأجاب أن هذه مركب فيها المعنيان فهي ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم يعامل المسلم فيها بما يستحق ويعامل الخارج على شريعة الإسلام بما يستحقه .. والحقيقة أن لهذه الأقوال لا نجد تناقض بين أقوال الاثمة فأبو حنيفة وصاحبيه لم يذكروا أن أهلها كفار .. فالسلم لمن يستحق السلم والحرب لمن يستحق الحرب . فالدولة تحكم بأحكام الكفر بالرغم من أن أغلب أهلها مسلمون .

## الحاكم بغير ما أنزل الله

والأحكام التي تعلو المسلمين اليوم هي أحكام الكفر ، بل هي قوانين وضعها كفار وسيَّروا عليها المسلمين . ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( الآية ٤٤ ) فبعد ذهاب الخلافة نهائياً عام ٤٢٤ واقتلاع أحكام الإسلام كلها واستبدالها بأحكام وضعها الكفار .. أصبحت حالتهم هي نفس حالة التتاركا ثبت في تفسير ابن كثير لقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ( الآية ، ٥ ) .

قال ابن كثير: ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم ، المشتمل على كل خير ، الناهى عن كل شر ، وعَدلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يصنعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذى وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله عنى فمن فعل ذلك كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه من كثير ولا قليل . ابن كثير الجزء الثاني ص ٦٧ .

وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل من تابع سيرعهم هذا بالإضافة إلى قضية الحكم .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ( الفتاوى الكبرى ) باب الجهاد ص ٢٨٨ الجزء الرابع: ومعلوم بالاضطراد من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد عليه فهو كافر وكفره ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى: ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك صيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعددنا للكافرين عذاباً مهينا ).

## حكام المسلمين والإسلام

إن بعض حكام هذا العصر في ردة عن الإسلام تربوا على موائد الاستعمار سواء الصليبية أو الشيوعية أو الصهيونية .. فهم لا يحملون من الإسلام إلا الأسماء ( وإن صلى وصام وادعى أنه مسلم ) .

وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة منها .. أن المرتد يقتل بكل حال ولا تضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي ، ومنها .. أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقعل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام ، وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر وخروج الخارج الأصلي الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه أعظم من الكفر وخروج الخارج الأصلي عن شرائعه . إذا فما موقف المسلمين من هؤلاء .

يقول ابن تيمية أيضاً في نفس الباب ص ٢٨١ :

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين . فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا ، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة ، كذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الحمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة ، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبْضَاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة ، كذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع السلف ، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذيب بآيات الله وصفاته ، والتكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور . قال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فَتُنَّةً وَيُكُونَ الدين كله لله ) . ولهذا قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) .. وهذه الآيات نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا بالصلاة والصيام ولكن امتنعوا عن ترك الربا فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا ، والربا هو أخر ما حرمه الله وهو ما لا يؤخذ برضا صاحبه ، فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيراً من شعائر الإسلام أو أكثرها كالتتار . وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة إن امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإن يجب قتالها وإن تكلمت بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم

بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله .

## المقارنة بين التتار وحكام اليوم

١ – واضح من قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » ( ص ٦ بهذا الكتاب ) أنه لم يفرق بين كل من خرج عن الحكم بما أنزل الله أيا من كان وبين التتار . وفي الحقيقة أن كون التتار يحكمون ( بالياسق ) الذي اقتبس من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه .. فلا شك أن الياسق أقل جرما من شرائع وضعها الغرب لا تحت للإسلام بصلة ولا لأي من الشرائع .

٢ – وفي سؤال موجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من مسلم غيور .. يقول السائل واصفا حالهم للإمام : هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين ولم ييقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر فهل يجب قتالهم وما حكم من قد أخرجوه معهم كرها (أي أنهم يضمون المسلمين إلى صفوف جيشهم كرها .. التجنيد الإجباري) وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والتصوف ونحو ذلك .. وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكليهما ظلم فلا يقاتل مع أحدهما .. (وهي نفس مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكليهما ظلم فلا يقاتل مع أحدهما .. (وهي نفس الشبهة الموجودة الآن وسوف يتم توضيحها إن شاء الله ) . الفتاوى الكبرى ص ٢٨٠ ، ٢٨١ مسألة ( ٢٥٠) .

" – ويقول ابن تيمية في وصف التتار : ولم يكن معهم في دولتهم مولى لهم إلا من كان من شر الخلق ؛ إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن أي أن يظهر الإسلام ، وإما من هؤلاء من هو شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم ( وهم من أصحاب البدع ) وإما من أفجر الناس وأفسقهم وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس ألغالب عليهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة .. أليس ذلك هو الكائن ؟ .

٤ – وهم يقاتلون على ملك جنكيزخان (اسم ملكهم) فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليهم وإن كان كافرا ، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين ، لا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار ، بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى .. الفتاوى ص ٢٨٦ .

ملحوظة: أليست هذه الصفات هي نفس الصفات لحكام العصر هم وحاشيتهم الموالية لهم الذين عظموا أمر الحكام أكثر من تعظيمهم لخالقهم.

وفي صفحة ٢٨٧ يضيف شيخ الإسلام واصفا الموالين لجنكيزخان فيكتب بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمدا كجنكيز خان وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكيزخان كا يقاتلون المسلمين بل أعظم أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ويحملون إليه الأموال ويقرون له بالنيابة ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كا يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول في ما وضعه لهم الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهم بل هو أعظم فسادا في الأرض منهما

٦ - ويضيف ابن تيمية ويقول (من دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه ) ص ٢٨٨ .

٧ ــ ويضيف شيخ الإسلام متكلما عن القضاء في عصر التتار فيقول: وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والايمان حتى يتولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله .. بحيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدون أعظم من غيره ويتظاهرون من شريعة الإنسلام بما لابد له منه لأجل من هناك من المسلمين حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه « أن النبي عليه ولا يذمون ولا ينهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام ) واستدل الخبيث الجاهل بقوله : « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين » وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم .. قال وهذه الآية محكمة ليست منسوخة .. ص ٢٨٨ ، ٢٨٩ الفتاوى الكبرى، فسبحان الله، أليس مصنف وزير التتار هو نفس مصنف ( الاخاء الديني ) ، و ( مجمع الأديان ) بل الأخير أفظع وأجرم .

## مجموعة فتاوى لابن تيمية تفيد في هذا العصر

ومن هنا يجدر بنا أن ننقل بعض فتاوى ابن تيمية في حكم هؤلاء .. وكنا قد ذكرنا فتواه في حكم بلدة و ماردين ، التي كان يحكمها التتار بقوانين تجمع ما بين شريعة اليهود والنصارى وجزء من الإسلام وجزء من العقل والهوى فقال : أما

كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة ، فيها المعنيان : ليست بمنزلة دار السلم التي تسري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه .

## ما هو حكم إعانتهم ومساعدتهم

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على هذا السؤال ص ٢٨٠ ( باب الجهاد ) : ( وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء أكانوا أهل « ماردين » أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب . ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الإقلاع عن ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يكن إلا بالهجرة تعينت ) ويضيف ابن تيمية قاصدا أهالي ماردين الذين يعاونون ( التتار « السلطة الحاكمة » ) .. ( ولا يحل سبهم عموما بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة . فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم ) أي ليس كلهم .

في رجل جندي وهو يريد ألا يخدم ( الجواب إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لا ينبغي له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجعة على المسلمين . بل كونه مقدما في الجهاد الذي يجعله الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج وصيام التطوع والله أعلم ) .

## حكم أموالهم

مسألة ( ١٤٥ ) إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال النصارى والمسلمين ثم نهب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم .. فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا ؟ ( الجواب ) كل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به ( ومعنى يخمس أي غنيمة ) .

## حكسم قتالهسم

يقول ابن تيمية في ص ٢٩٨ مسألة (٢١٧ ) .. قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فإن الله يقول في القرآن ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) والدين هو الطاعة فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله ، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ولهذا قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ، وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام ولكن امتنعوا عن ترك الربا بيّن الله أنهم محاربون له ولرسوله فإذا كان هؤلاء محاربين لله ولرسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار ؟ وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات الإسلامية الظاهرة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذات المحارم أو استحلال ذوات النفوس والأموال بغير الحق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فانهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله . وقد ثبت في الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر في مانعي الزكاة قال له أبو بكر كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلم كالزكاة وقال له فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها .

قال عمر فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق وقد ثبت في الصحيح غير مرة أن النبي عَلِيْكَ ذكر الحوارج ، وقال فيهم :

يَحْقِر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينها لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم اجرا عند الله يوم القيامة لئن أدركتهم لاقتلهم قتل عاد .

وقد اتفق السلف والائمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم على بن ابي طالب رضي الله عنه وما زال المسلمون في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراد وإن كانوا ظلمة ، كان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم فكل ائمة المسلمين يأمرون بقتالهم ، والتتار وأشباههم « امثال حكام اليوم » أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكوه .

## هل قتالهم قتال بغى :

يقول ابن تيمية ص ٢٨٣ باب الجهاد: فقد يتوهم البعض أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام كما أدخل في هذا الحكم مانعي الزكاة والخوارج وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله. ويقول ابن تيمية في ص ٢٩٦: كما قال النبي عَيَّاتُهُ في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد ، فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ولرسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع وهؤلاء صائلون معتدون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم من شر البغاة المتأولين الظالمين ولكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون أن يكون لهم تأويل سائغ خوجوا

به ولهذا قالوا إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها وإن ذكروا مظلمة أزالها فأى شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا الحارجين عن شرائع الدين إنهم ليقولون إنهم أقوم بدين الإسلام علما وعملاً من هذه الطائفة .

## حكم من والاهم ضد المسلمين

يقول ابن تيمية في ص ٢٩١ باب الجهاد ( وكل من نفر إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتدوا عنه من شرائع الإسلام وإذا كان السلف قد سموا مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار مع اعداء الله ورسوله وقاتلا للمسلمين ) . ويقول ابن تيمية ص ٣٩٣ ( وبهذا يتبين أن من كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفارا فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع متفقها أو متصوفا أو تاجرا أو كاتبا أو غير ذلك فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع وأصروا على الكفر ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين مالا يجدونه من ضرر أولتك وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم مالا يجدونه من ضور أولتك وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم انقياد من هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين ونافقوا في بعض وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والايمان ) .

## حكم من يخرج للقتال في صفهم مكرها

يقول ابن تيمية ص ٢٩٢ أيضاً ( فانه لا ينضم اليهم طوعا من المظهرين الإسلام الا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فانه يثبت على نيته ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يميز المكره من غيره ) ..

#### تحدير للمكره:

ويقول ابن تيمية محذراً المكره في ص ٢٩٥ باب الجهاد ( المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كانعى الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون .. وإن إكراهه بالقتل ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو ) .

## آراء واهواء

ولكن هناك آراء لإزالة هؤلاء الحكام وإقامة حكم الله عز وجل فما قدر هذه الآراء من الصحة .

#### ١ \_ الجمعيات الخيرية

هناك من يقول إننا نقيم جمعيات تابعة للدولة تدفع الناس إلى إقامة الصلاة وايتاء الزكاة وأعمال الخير .. والصلاة والزكاة وأعمال الخير تلك أوامر من الله عز وجل لا يجب علينا التفريط فيها ولكن إذا تساءلنا هل كل هذه الأعمال والعبادات هي التي سوف تقيم دولة الإسلام ؟ فالإجابة الفورية بدون أدنى تفكير هي .. لا .. هذا بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات خاضعة أصلاً للدولة ومقيدة بسجلاتها وتصير بأوامرها .

## ٢ \_ الطاعة والتربية وكثرة العبادة

وهناك من يقول إن علينا أن ننشغل بطاعة الله وبتربية المسلمين وعلينا بالاجتهاد في العبادة الأن كل هذا الذل الذي نعيش فيه من ذنوبنا ومن أعمالنا سلط علينا ويستدل أحيانا بالحكمة القائلة عن مالك بن دينار يقول الله عز وجل ( أنا الله

ملك الملوك قلوب الملوك بيدى فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم ) .

والحقيقة من ظن أن هذه الحكمة هي ناسخة لفريضتي الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد أهلك نفسه وأهلك من اطاعه واستمع له .. ومن يريد حقا أن ينشغل بأعلى درجات الطاعة وأن يكون في قمة العبادة فعليه الجهاد في سبيل الله وذلك مع عدم إهمال بقية أركان الإسلام . ورسول الله عَيْنَ يصف الجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام ويقول عَيْنِ . ( من لم يَغْزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية ) أو على شعبة من نفاق ولذلك يقول المجاهد في سبيل الله عبد الله بن المبارك الذي أبكى الفضيل :

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا .. لعلمت أنك بالعبادة تلعب . من كان يخضب خده بدموعه .. فنحورنا بدمائنا تتخضب .

ويقول البعض إن الانشغال بالسياسة يقسي القلب ويلهي عن ذكر الله .. وأمثال هؤلاء كأنما يتجاهلون قول النبى عليه « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر .. » والحق يقول : من يتكلم بهذه الفلسفات إما أنه لا يفهم الإسلام أو هو جبان لا يريد أن يقف بصلابة مع حكم الله .

## ٣ \_ قيام حزب إسلامي

وهناك من يقول إن علينا أن نقيم حزبا إسلامياً في قائمة الأحزاب الموجودة وفي الحقيقة أن هذا يزيد الجمعيات الحيرية بكونه حزبا يتكلم في السياسة بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف الذي قام من أجله (تحطيم دولة الكفر) سوف يكون العمل عن طريق الحزب هو عكسه وهو بناء دولة الكفر فهم يشاركونهم في الآراء ويشتركون في عضوية المجالس التشريعية التي تشرع من دون الله.

## على المناصب الاجتهاد من أجل الحصول على المناصب

وهناك من يقول إن على المسلمين الاجتهاد من أجل الحصول على المناصب فعملاً المراكز بالطبيب المسلم والمهندس المسلم وبذلك يسقط النظام الكافر وحده وبدون مجهود ويتكون الحاكم المسلم .. والذى يسمع هذا الكلام لأول وهلة يظنه خيال أو مزاح ولكن الحقيقة أن بالحقل الإسلامي من يفلسف الأمور بهذه الطريقة وهذا الكلام بالرغم من أنه لا دليل له من الكتاب والسنة فإن الواقع حائل دون تحقيقه .. فمهما وصل الأمر إلى تكوين أطباء مسلمين ومهندسين مسلمين فهم أيضاً من بناة الدولة ولن يصل الأمر إلى توصيل أي شخصية مسلمة إلى منصب وزارى الا إذا كان مواليا للنظام موالاة كاملة .

## ٥ \_ الدعوة فقط وتكوين قاعدة عريضة

ومنهم من يقول إن الطريق لإقامة الدولة هو الدعوة فقط وإقامة قاعدة عريضة وهذا لا يحقق قيام الدولة بالرغم من أن البعض جعل هذه النقطة أساس تراجعه عن الجهاد والحق أن الذي سيقيم الدولة هم القلة المؤمنة .. والذين يستقيمون على أمر الله وسنة رسول الله عيلية دائما قلة بدليل قول الله عز وجل ( وقليل من عبادي الشكور ) وقوله سبحانه ( وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) وتلك سنة الله في ارضه .. فمن أين ستأتي بهذه الكثرة المأمولة .. ويقول سبحانه ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) والإسلام لا ينتصر بالكثرة فالله مبحانه وتعالى يقول ( كَمْ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ويقول سبحانه ( ويوم حُنَيْن إذ أعجبتكم كثرتكم .. إلى آخر الأية ) .. ويقول عَلَيْكُم :

( ولينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ) وذلك بعد أن سألوه عَلَيْتُهُ ( أَوَمِنْ قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ) .

ثم كيف تنجح الدعوة هذا النجاح العريض وكل الوسائل الإعلامية تحت سيطرة الكفرة والفسقة والمحاربين لدين الله . فالسعى المفيد حقا هو من أجل تحرير هذه الأجهزة الإعلامية من أيدي هؤلاء .. ومعلوم أنه بمجرد النصر والتمكين تكون هناك استجابة فيقول سبحانه وتعالى (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) .

ويجدر بنا في استعراض هذه النقطة الرد على من يقول إنه لابد أن يكون الناس مسلمين حتى يطبق الإسلام عليهم ، كى يستجيبوا له وكى لا نفشل في تطبيقه ، والذي يتشدق بهذا الكلام فهو إنما يتهم الإسلام بالنقص والعجز دون أن يشعر فهذا الدين الصالح للتطبيق في كل زمان ومكان قادر على تسيير المسلم والكافر والفاسق والصالح والعالم والجاهل .. وإذا كان الناس يعيشون تحت أحكام الكفر فكيف بهم إذا وجدوا أنفسهم تحت حكم الإسلام الذى هو كله عدل .

وقد أخطأ الفهم من يفهم كلامي هذا بمعنى التوقف عن الدعوة ( دعوة الناس إلى الإسلام ) فالأساس هو أن تأخذ الإسلام ككل ، ولكن ذلك رد على من يجعل قضيته عن تكوين القاعدة العريضة ، ومن أجلها أوقف الجهاد وعطله .

#### ٦ \_ الهجسرة

وهناك من يقول إن الطريق لإقامة الدولة الإسلامية هو الهجرة إلى بلد آخر وإقامة الدولة هناك ثم العودة مرة أخرى فاتحين ولتوفير جهد هؤلاء فعليهم أن يقيموا دولة الإسلام ببلدهم ثم يخرجون منها فاتحين وهل هذه الهجرة شرعية أم لا ? للإجلية على هذا التساؤل تدرس أنواع الهجرة الواردة في السنة في تفسير حديث و فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) .

يقول ابن حجر : والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره ، وفي الشرع « ترك ما نهى الله عنه » وقد وقعت في الإسلام على وجهين :

الأول : الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة .

والثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الايمان وذلك بعد أن استقر النبي عليه بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين ولا عجب في ذلك فإن هناك من يقول إنه سوف يهاجر إلى الجبل ثم يعود فيلتقي بفرعون كما فعل موسى وبعد ذلك يخسف الله بفرعون وجنوده الأرض وكل هذه الشطحات ما نتجت إلا من جراء ترك الاسلوب الصحيح . يقول الله تعالى « كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، ويقول سبحانه « قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .

## ٧ \_ الانشغال بطلب العلم

وهناك من يقول إن الطريق الآن هو الانشغال بطلب العلم وكيف نجاهد ولسنا على علم ؟ وطلب العلم فريضة ولكننا لم نسمع بقول واحد يبيح ترك أمر شرعي أو فرض من فرائض الإسلام بحجة العلم خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهاد فكيف نترك فرض عين من أجل فرض كفاية ثم كيف يتأتى أن نكون قد علمنا أقل السنن والمستحبات وننادي بها ثم نترك فرضا عظمه الرسول على ثم الذي تعمق في العلم إلى درجة أنه عرف الصغيرة والكبيرة كيف يمر عليه قلر الجهاد وعقوبة تأخيره أو التقصير فيه ومن يقول إن العلم جهاد عليه أن يعلم أن الفرض هو القتال لأن الله سبحانه وتعالى يقول و كتب عليكم القتال ، ومعلوم أن رجلاً شهد الشهادتين بين يدي رسول الله عليات ثم فزل ميدان القتال فقاتل حى قتل شهد الشهادتين بين يدي رسول الله عليات ثم فزل ميدان القتال فقاتل حى قتل

قبل أن يفعل شيئا سواء في العلم أو في العبادة فبشره رسول الله عَلَيْكُ بهذا العمل القليل بالأجر الكثير .. ومن المعلوم أن من علم فريضة الصلاة فعليه أن يصلي ومن علم فريضة الصيام فعليه أن يصوم كذلك من علم فريضة الجهاد فعليه أن يجاهد ومن تبجح بعدم علمه بأحكام الجهاد فعليه أن يعرف أن أحكام الإسلام سهلة وميسرة لمن أخلص النية لله فعلى هذا إن ينوى الجهاد في سبيل الله وبعد ذلك فأحكام الجهاد تدرس بسهولة ويسر وفي وقت قصير قصير جداً والأمر لا يحتاج إلى بينة ومن اراد أن يزداد من العلم فوق هذا الحد فليس هناك حكر على العلم فالعلم متاح للجميع أما تأخير الجهاد بحجة طلب العلم فتلك حجة من لا حجة له وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة النبي عَلِيْكَةٍ وفي عصور التابعين حتى عصور قريبة لم يكونوا علماء وفتح الله على أيديهم أمصار كثيرة ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم النصر للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخل نابليون وجنوده الأزهر بالخيل والنعال . ماذا فعلوا بعلمهم بالخيل والنعال .. ماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة ؟؟ فالعلم ليس هو السلاح الحاد والقاطع الذي سوف يقطع دابر الكافرين ولكن هذا السلاح الذي ذكره لنا المولى عز وجل في قوله « قاتلوهم يعذبهم الله بآيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » ونحن لا نحقر قدر العلم والعلماء بل ننادي به ولكن لا نحتج به في التخلي عن فرائض شرعها الله .

بيان أن أمة الإسلام تختلف عن الأمم الأخرى في أمر القتال.

يوضح الله تعالى أن هذه الأمة تختلف عن الأمم الأخرى في أمر القتال ففي الأمم السابقة كان الله سبحانه وتعالى ينزل عذابه على الكفار وأعداء دينه بالسنن الكونية كالحسف والغرق والصيحة والريح وهذا الوضع يختلف مع أمة محمد عَلَيْكَ فَالله سبحانه وتعالى يخاطبهم قائلاً لهم ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفِ صدور قوم مؤمنين ) أي أنه على المسلم أولاً أن ينفذ الأمر

بالقتال بيده ثم بعد ذلك يتدخل الله سبحانه وتعالى بالسنن الكونية وبذلك يتحقق النصر على أيدي المؤمنين من عند الله سبحانه وتعالى .

## الخسروج على الحاكسم

جاء في صحيح مسلم بشرح النووي عن جنادة بن أبي أميه قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا له : حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته عن رسول الله عَلَيْكُم ، فقال : دعانا رسول الله عَلَيْكُم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان . وبواحا : أي ظاهر والمراد بالكفر هنا المعاصى . معنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله ويقول النووي في شرح الحديث « قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذلك قال : عند جمهورهم المبدعة .. قال : وقال بعض البصريين تنعقد له وتسند له لأنه متأول.. قال القاضي لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلع الكافر « صحيح مسلم \_ باب الجهاد » وهذا الباب هو أيضاً رد على القائلين بأنه لا يجوز القتال إلا تحت خليفة أو أمير .

ويقول ابن تيمية «كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين » .

« الفتاوى الكبرى باب الجهاد ص ۲۸۱ » .

## ٨ \_ العدو القريب والعدو البعيد

وهناك قول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير القدس كأرض مقدسة والحقيقة أن تحرير الأراضي المقدسة أمر شرعي واجب على كل مسلم ولكن رسول الله عَلَيْكُ وصف المؤمن بأنه كيِّس فطن أي أنه يعرف ما ينفع وما يضر ، ويقدم الحلول الحاسمة الجذرية وهذه نقطة تستلزم توضيح الآتي :

أولاً : إن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد .

ثانياً: إن دماء المسلمين التي ستنزف حتى وإن تحقق النصر فالسؤال الآن هل هذا النصر لصالح الدولة الإسلامية القائمة ؟ أم أن هذا النصر هو لصالح الحكم الكافر القائم وهو تثبيت لأركان الدولة الخارجة عن شرع الله .. وهؤلاء الحكام إنما ينتهزون فرصة أفكار هؤلاء المسلمين الوطنية في تحقيق أغراضهم غير الإسلامية وإن كان ظاهرها الإسلام فالقتال يجب أن يكون تحت راية مسلمة وقيادة مسلمة ولا خلاف في ذلك .

ثالثاً: إن أساس وجود الاستعمار في بلاد الإسلام هم هؤلاء الحكام فالبدء بالقضاء على الاستعمار هو عمل غير مجد وغير مفيد وما هو إلا مضيعة للوقت . فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلامية وهي إقامة شرع الله أولاً في بلدنا وجعل كلمة الله هي العليا .. فلا شك أن ميدان الجهاد الأول هو اقتلاع تلك القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام الإسلامي الكامل ومن هنا تكون الانطلاقة .

# ٩ \_ الرد على من يقول إن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط

ويجدر بنا في هذا الصدد الرد على من قال إن الجهاد في الإسلام للدفاع وإن لإسلام لم ينشر بالسيف وهذا قول باطل ردده عدد كبير ممن يبرز في مجال الدعوة لإسلام لم ينشر بالسيف وهذا قول باطل ردده عدد كبير ممن يبرز في مجال الدعوة لإسلامية والصواب يجيب به رسول الله عليه عندما سئل : « أي الجهاد في سبيل

الله أفضل .. قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » فالقتال في الإسلام هو لرفع كلمة الله في الأرض سواء هجوماً أو دفاعاً .. والإسلام انتشر بالسيف ولكن في وجه أئمة الكفر الذين حجبوه عن البشر ، وبعد ذلك لا يكره أحد .. فواجب على المسلمين أن يرفعوا السيوف في وجوه القادة الذين يحجبون الحق ويظهرون الباطل وإلا لن يصل الحق إلى قلوب الناس واقرأ معي رسالة النبي الحق ويظهرون الباطل وإلا لن يصل الحق إلى قلوب الناس واقرأ معي رسالة النبي على هرقل .. عن ابن عباس في صحيح البخارى ونصها ..

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم:

#### أما بعسد:

فإني أدعوك بدعوة الإسلام .. أسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت ، فعليك إثم الأديسيين « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ..

ونضيف نص رسالة النبي عَلَيْتُهُ إِلَى كَسرى أيضاً ..

#### بسم الله الرحن الرحيم

من محمد رسول الله .. إلى كسرى عظيم فارس ..

سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاء الله فايني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين .. أسلم تسلم ، وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك .

أخرجه ابن حزير عن طريق ابن اسحاق.

وأخرج البيهقي نمص رسالة الرسول إلى أهل نجران وهي :

باسم اله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران : سلم أنتم .. فاني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد :

فاني أدعوك إلى عبادة الله من عبادة العباد .. وأدعوكم إلى ولاية ألله من ولاية العباد .. فان أبيتم فالجزية .. فان أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام .

وقد أرسل الرسول عَيْسَةٍ رسائل مشابهة إلى المقوقس وإلى ملك اليمامه وإلى المنذر بن ساوي عظيم البحرين وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني وإلى الحرث بن عبد كلال الحميري وإلى ملك عمان وعيرهم ..

## (آية السيف)

ولقد تكلم أغلب المفسرين في آية من آيات القرآن وسمَّوها آية السيف وهي قول الله سبحانه وتعالى « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ».

قال الحافظ بن كثير في تفسير الآية (قال الضحاك بن مزاحم . إنها نسخت كل عهد بين النبي عليه وبين أحد من المشركين وكل عقد ومدة . وقال العرفي عن ابن عباس في هذه الآية : لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة .

ويقول الحافظ محمد بن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى صاحب تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ( وتقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغنى ذلك عن تكراره في مواضعه فإنه وقع منه في القرآن مائة وأربع عشرة آية من أربع وخمسين شورة نسخ ذلك كله بقوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( كتب بيليكم القتال ) .

وقال الحسين بن فضل فيها : هي آية السيف نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء .. فالعجب ممن يستدل بالآيات المنسوخة على ترك القتال والجهاد .

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن حزم المتوفى سنة ٥٦ ، في الناسخ والمنسوخ « باب الإعراض عن المشركين » ( في مائة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعين سورة نسخ الكل بقوله عز وجل ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى انتهى .

ويقول الإمام المحقق أبو القاسم هبة الله بن سلامة . ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية الثالثة هي الآية الثالثة وهي الناسخة ولكن نسخت من القرآن مائة آية وأربعا وعشرين ثم صار آخرها ناسخا لأولها وهي قوله تعالى « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ( كتاب الناسخ والمنسوخ ) .

## فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

وقال السدى والضحاك: إن آية السيف منسوخة بآية ( فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد وإمّا فداء ) وهي أشد على المشركين من آية السيف وقال قتادة بالعكس ، ولا أعلم أحد خالف القول بالمنسوخ سوى السيوطي قال في كتاب الاتفاق ( الأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى أو ننسأها فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى وبهذا يضعف مالهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هو المنسأ .. وقد ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب والتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة ( فاعفوا واصفحوا حتى أن ما ورد من الخطاب والتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ) حكم غير منسوخ لانه مؤجل بأجل .. انتهى كلام السيوطي .

وبالرغم من مخالفة السيوطى لكل الأقوال السابقة ثما لا يدع مجالاً للشك بأن الصواب هو الأخذ بالقول الأول . فبالإضافة إلى ذلك فإنه قد اخطأ من فهم أن القول بعدم نسخ آيات العفو والصفح يعنى فريضتي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. أو إسقاط فرض الجهاد فرسول الله عيلية يقول : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتاب علم أصول الفقه ص ٢٢٧ فإن كونه ماضيا إلى يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا .

وتعطيل الجهاد بحجة النسأ ليس ايقاف للغزو فقط ولكنه ايقاف لنية الغزو ايضاً وخطورة ذلك في قوله عَيِّلِيَّة ( من لم يغزُ أو تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية ) والأمر المتفق عليه أن المسلمين كي يجاهدوا لابد لهم من قوة ولكن كيف تتحقق هذه القوة وأنت معطل لفرض الجهاد والله سبحانه وتعالى يقول ( ولو أرادوا الحروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم ) فكونك لا تريد الحروج يتلوه تركك للعدة فالمسلم الذي أوقف فرض الجهاد أنَّى له أن يأخذ بأسباب القوة ويقول عَيِّلِيَّة ( إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يزاجعوا دينهم ) .

## مواقف المسلمين في القتال

جيوش المسلمين على مر العصور قليلو العدد والعدة ويواجهون جيوشا أضعافهم ويحتج البعض بأن تلك خصوصية للرسول على وصحابته الكرام والرد على ذلك هو أن وعد الله بالنصر دائم ما دامت السموات والأرض ومن الممكن أن تطلع على ما حدث مع ظهير الدين بابر الذي واجه الملك الهندوكي ( دانا سنمجى ) وجيشه عشرون ألفاً فقط وجيش الملك الهندوكي مائتي ألفاً وانتصر القائد المسلم بعد توبته عن شرب الحمرة .. وغيره كثيرون .

وهناك من يدعي أننا نعيش في مجتمع مكي مجتهداً في ذلك كي يحصل على رخصة بترك الجهاد في سبيل الله فإن من يضع نفسه في مجتمع مكي لكي يترك فريضة الجهاد فعليه أن يترك الصوم والصلاة وأن يأكل الربا لأن الربا لم يحرم إلا في المدينة .. والصواب هو أن مكة هي فترة نشأة الدعوة وقول الله سبحانه وتعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا » قد نسخ كل هذه الأفكار التبيطية بحجة أننا مكيون ، فنحن لا نبدأ كما بدأ النبي عليها في مجتمع مكي ولسنا أيضاً في مجتمع ولكن نأخذ بما انتهى به الشرع .. ونحن لسنا في مجتمع مكي ولسنا أيضاً في مجتمع مدني ولكي تعرف المجتمع الذي نعيش فيه راجع فصل (الدار التي نعيش فيها) .

# القتال الآن فرض على كل مسلم

والله سبحانه وتعالى عندما فرض الصيام قال ( كُتِبَ عليكم الصيام ) وفي أمر القتال قال ( كُتِبَ عليكم القتال ) أي أن القتال فرض ، ذلك رداً على من قال إن الفرض هو الجهاد ومن هنا يقول إنني إذا قمت بواجب الدعوة فقد أديت الفرض لأن ذلك جهاد . وإذا خرجت في طلب العلم فأنا في سبيل الله حتى أرجع بنص الحديث فبذلك فقد أديت الفرض . فالفرض واضح بالنص القرآنى أنه القتال أي المواجهة والدم . والسؤال الآن متى يكون الجهاد فرض عين ؟ يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع :

أولاً: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليهم المقام لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ) .

ثانياً: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

ثالثاً: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع آلحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أيماً ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير ) ، وقال عَيْسَالُهُ ( إذا استنفرتم فانفروا ) .. انتهى .

وبالنسبة للأقطار الإسلامية فإن العدو يقيم في ديارهم بل أصبح العدو يمتلك زمام الأمور وذلك العدو هم هؤلاء الحكام الدين انتزعوا قيادة المسلمين ومن هنا فجهادهم فرض عين ، هذا بالإضافة إلى أن الجهاد الإسلامي اليوم يحتاج إلى قطرة عرق كل مسلم .

واعلم إنه إذا كان الجهاد فرض عين فليس هناك استئذان للوالدين في الخروج للجهاد كما قال الفقهاء فمثله كمثل الصلاة والصوم .

# مراتب الجهاد وليست مراحل الجهاد

الواضح أن الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم وبالرغم من ذلك نجد أن هناك من يحتج بأنه يحتاج إلى تربية نفسه وأن الجهاد مراحل فهو مازال في مرحلة جهاد النفس ويستدل على ذلك بما ذكره الإمام ابن القيم الذي قسم الجهاد إلى مراتب :

١ جهاد النفس
 ٢ جهاد الشيطان
 ٣ جهاد الكفار والمنافقين .

وهذا الاستدلال ينبيء من خلفه إما جهل كامل أو جبن فاحش ذلك لأن ابن القيم قسم الجهاد إلى مراتب ولم يقسمه إلى مراحل . وإلا فعلينا أن نتوقف عن مجاهدة الشيطان حتى ننتهي من مرحلة جهاد النفس والحقيقة أن الثلاث مراتب تسير سوية في خط مستقيم ونحن لا ننكر أن أقوانا إيمانا وأكثرنا مجاهدة لنفسه أكثرنا ثباتا .. ولكن من يدرس السيرة يجد أنه عندما ينادي منادي الجهاد كان الجميع

ينفر في سبيل الله حتى مرتكبي الكبيرة وحديثي العهد بالإسلام ويروى أن رجلاً أسلم أثناء القتال ونزل في المعركة فنزل شهيداً فقال عليه عمل قليل وأجر كبير ) .

وقصة أبو محجن الثقفي الذي كان يدمن الخمر وبلاؤه في حرب فارس مشهور وذكر ابن القيم أن حديث ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر .. قيل ما الجهاد الأكبر يا رسول الله .. قال جهاد النفس ) أنه حديث موضوع ( المنار المنيف ) وما قصد بوضع هذا الحديث إلا التقليل من شأن القتال بالسيف لشغل المسلمين عن قتال الكفار والمنافقين .

#### خشية الفشل

وهناك من قال بأننا نخشى أن نقيم الدولة ثم بعد يوم أو يومين يحدث رد فعل مضاد يقضي على كل ما أنجزناه .

والرد على ذلك هو أن إقامة الدولة الإسلامية هو تنفيذ لأمر الله ولسنا مطالبين بالنتائج والذي يتشدق بهذا القول الذي لا فائدة من ورائه إلا تثبيط المسلمين عن تأدية واجبهم الشرعي بإقامة شرع الله قد نسى أنه بمجرد سقوط الحكم الكافر فكل شيء سوف يصبح بأيدي المسلمين بما يستحيل معه سقوط الدولة المسلمة ثم إن قوانين الإسلام ليست قاصرة ولا ضعيفة عن إخضاع كل مفسد في الأرض خارج عن أمر الله . وبالاضافة إلى ذلك فإن قوانين الله كلها عدل لن تجد سوى كل ترحاب حتى ممن لا يعرف الإسلام ولتوضيح موقف المنافقين في عدائهم للمسلمين نظمئن الذين يخشون الفشل بقول المولى في سورة الحشر ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحداً أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ) وهذا وعد الله

فإنهم ( المنافقين ) إذا رأوا أن القوة في صف الإسلام سوف يعودون مذعنين فلا تنخدع لهذه الأصوات فإنها سرعان ما تخمد وتنطفيء ، وموقف المنافقين سوف يكون موقف كل أعداء الإسلام ويقول الله تعالى ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) .

#### القيسادة

وهناك من يحتج بعدم وجود قيادة تقود مسيرة الجهاد وهناك من يعلق أمر الجهاد بوجود أمير أو خليفة والقائلين لهذا القول هم الذين ضيعوا القيادة وأوقفوا مسيرة الجهاد والرسول عليه يحض المسلمين في أحاديثه على تكوين القيادات . يروي أبو داود في كتاب الجهاد قال عليه « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » ومن هنا ندرك أن قيادة المسلمين بأيديهم هم الذين يظهرونها ويقول عيه « من استعمل على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين » رواه الحاكم وأشار السيوطى إلى صحته .

فينبغي أن تكون للأحسن إسلاماً ويقول عَيْنِكُمْ لأبي ذر « إنك ضعيف وإنها أمانة ، وينبغي أن تكون للأقوى والأمر نسبى ، وما نستنتجه أن قائد المسلمين يخرج من بينهم فليس هناك حجة لمن يدعي فقدان القيادة فإنهم يستطيعون أن يخرجوا من أنفسهم القيادة . وإذا كان في القيادة شيء من القصور فما من شيء إلا ويمكن اكتسابه . أما أن نقعد بحجة فقدان القيادة فهذا لا يجوز ..

فقد نجد فقيها ولكن ليس عالماً بأحوال الزمان والقيادة والتنظيم وقد نجد العكس ولكن كل هذا لا يعفينا من إيجاد القيادة وأن نخرج أنسبنا لقيادتنا في وجود الشورى والتواقص بمكن استكمالها . والآن لم تعد هناك حجة لمسلم في ترك فريضة الجهاد لللقاة على عاتقه فلابد من البدء وبكل جهد في تنظيم عملية الجهاد لإعادة الإسلام

لهذه الأمة وإقامة الدولة واستئصال طواغيت لا يزيدون عن كونهم بشرأ لم يجدوا أمامهم من يقنعهم بأمر الله سبحانه وتعالى .

# البيعة على القتال والموت

اخرج البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي عَلَيْكُم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما صف الناس قال يا ابن الاكوع ألا تبايع . قلت بايعت يا رمول الله .. قال : أيضاً . فبايعته الثانية فقلت له : يا أبا سلمة على أي شيء كتم تبايعون يومئذ . قال على الموت . وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي وأخرج البخاري ص ١٥ أيضاً عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحمرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال : لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله عني أخرجه أيضاً مسلم في العين ص ١٥ والبيهقي .

والرواية السابقة تفيد جواز البيعة على الموت ، ولسنا بصدد دراسة موقف عبد الله بن زيد . وهناك فارق بين بيعة الموت والبيعة المطلقة للخليفة فقط وليس معنى ذلك أن امير الجند لا يطاع فقد قال رسول الله عَيْنِكُ من أطاعني فقد أطاع الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فق عصاني ( متفق عليه ) .

وعن ابن عباس في قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) نزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله في سرية أي مكان أمير جهاد .

## التحريض على القتال في سبيل الله

ولا يجب على المسلم إلا أن يعد نفسه للجهاد في سبيل الله والرسول على يقول انتدب الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وإيمان بي وتصديق برسولي فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة ) متفق عليه ..

ويقول عَيْظَة : من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه . رواه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة وجاء رجل إلى رسول الله فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده . قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك . قال أبو هريرة إن فرس المجاهد (ليتحرك) في طوله يكتب له حسنات رواه البخاري . ويقول عَيْشَة (للشهيد عند الله ست خصال . يغفر له من أول دفقة دم ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ، ويحلى حلية الإيمان ، ويزوج من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقاربه (الترمذي) .

## عقوبة ترك الجهاد

ترك الجهاد هو السبب فيما يعيش فيه المسلمون اليوم من ذل ومهانة وتفرق وتمزق فقد صدق فيهم قول المولى عز وجل (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل .. إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أيما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ) سورة التوبة .

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات (هذا شروع في عقاب من تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر فقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) أي إذا دعيتم للجهاد في سبيل الله ، اثاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في المدعة والخفض وطيب الثمار (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) مالكم فعلتم هكذا رضا منكم بالدنيا بدلاً من الآخرة ثم زهّد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال (وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) . ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد فقال (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أيما ) قال ابن عباس استنفر رسول

الله عَلَيْكُ حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم ( ويستبدل قوما غيركم ) أي لنصرة نبيه وإقامة دينه . كما قال تعالى ( ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) ( ولا تضروه شيئاً ) أي ولا تضروه شيئا بتوليكم عن الجهاد وتثاقلكم عنه .

ويقول عَلِيْكُ ( إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة . وتركوا الجهاد في سبيل الله ، وأخذوا أذناب البقر أنزل عليهم من السماء بلاء .. فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ) ولا يجب على مسلم أن يرضى أن يكون الآن في صفوف النساء كما أخبر رسول الله عَلَيْتُهُ أن جهادهم في الحج والعمرة .

# شبهات فقهية والرد عليها

هناك من يخشى الدخول في هذا النوع من القتال محتجا بأن الذين يواجهونه هم جنود فيهم المسلم وفيهم الكافر .. فكيف نقاتل مسلمين ورسول الله على يقول إن القاتل والمقتول في النار . ولقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لنفس السؤال فكانت مسألة من مسائل الفتاوى الكبرى . ( ١٧٥) في أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون إن فيهم من يخرج مكرها ( وللجواب ) يقول ابن تيمية ( فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين كما قال العباس : لما أسر يوم بدر يا رسول الله : إني خرجت مكرها فقال النبي عَيِّلِكُم ، أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله ، وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا أي احتموا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وأن أفضى ذلك المسلمين وخيف على المسلمين الذين تترسوا بهم وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء ، وهؤلاء المسلمين إذا المسلمين إذا المسلمين إذا المسلمين الأبوا شهيدا فإن المسلمين إذا المسلمين إذا المسلمين الأبوا شهيدا فإن المسلمين إذا المسلمين إذا المسلمين الأبوا المهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا فإن المسلمين إذا

والظاهر هو إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصاد على التعريض أفضل والله أعلم ( من شرح النووي ) .

#### تخطيطات إسلامية

ومن خلال دراسة السرايا يخرج المسلم بتخطيطات إسلامية وخدع قتالية تمضي أحكامها على كثير من المسلمين ونذكر على سبيل المثال :

١ \_ سرية مقتل كعب بن الأشرف في السنة الثالثة من الهجرة : في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال عَلَيْكُ من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يارسول الله أتحب أن أقتله . قال نعم . قال : فأذن لي أن أقول شيئاً ( وهو استئذان من الرسول عَلَيْكُمْ بأن يتكلم كلاماً وحتى لو كان منافياً للإيمان وذلك لإظهار الكفر أمام كعب بن الأشرف فأذن له ) . قال عَلَيْكُ قل . فأتاه محمد بن مسلمة فقال من هذا الرجل ( يقصد النبي عَلِيْكَ ﴾ قد سألنا صدقة وقد عنانا ﴿ وهذا القول ظاهره انكار الصدقه والتعدي عليه عَلِيْكُ وهذا كفر) .. وهذا يفيد بأنه من الممكن للمسلم إظهار موالاته الكامله للعدو في الحرب ولو وصل الأمر إلى إظهار الشرك والكفر . وإني قد أ تيتك أستسلفك .. قال : وأيضاً والله لقبلته فقال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال كعب نعم : ارهنونی قالوا أي شيء تريد ؟ قال ارهنوني نساءكم : قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال ارهنوني أبناءكم .. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا .. ولكننا نرهنك الأمه ( أي السلاح ) .. فواعده أن يأتيه فَجَّاءه ليلاً ومعه أبو نائله وهو أخو كعب من

الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم . فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة ، فقال إنما هو محمد بن مسلمه وأخي أبو نائله وقال غير عمرو : فقالت له أسمع صوته كأنه يقطر . قال إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم أذا دعى إلى طعنة بليل لأجاب . قال ويدخل محمد بن مسلمة ومعه رجلين ميل لسفيان سماهم عمرو قال ( الحارث بن بشر وعباد بن بشر ) قال عمرو فقال محمد ابن مسلمة إذا جاء فإني مائل ( أي جاذب بشعره ) فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فاضربوه ) وتلك هي طريقة للتمكن من قتله حيث إنه كان ضخم الجثة قوى البنية وفي هذه القصة من الفوائد في فن القتال الكثير وقد زعم بعض المستشرقين ومن في قلوبهم مرض أن مقتل كعب بن الأشرف كان غدراً وخيانة له .. والرد عليهم هو أن ذلك الكافر قد نقض عهده وأمعن في إيذاء المسلمين وقد جاء اليهود إلى النبي عَلَيْكُم بعد مقتل كعب بن الأشرف فقالوا يامحمد : قد طرق أي قتل صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه .. قال عَلِيْكُ إنه لو فركا فرغيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل ، ولكنه اذانا وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف . ( الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ٧١ لابن تيمية.).

٧ ـ سرية عبد الله إلى أبي سفيان ، وكانت في السنة الرابعة وسبها أن النبي عبد الله أن شعبان بن خالد الهذلي يقيم بيعمر وأنه يجمع الجموع لحرب المسلمين فأمر الرسول الله عليه عبد الله بن انيس الجهني بقتله .. قال عبد الله يارسول الله انعته (صفه لي ) حتى أعرفه فقال عبد إنك إذا رأيته اذكر الشيطان وآية ما بينك وبينه ذلك قال : واستأذنت رسول الله عبيه أن أقول (هو نفس إذن عمد بن مسلمه ) فأذن لي ثم قال لي ( انتسب إلى خزاعه ) ( وهذا كذب ولكنه مباح ) .

قال عبد الله: فعرفته بنعت (أي بوصف) رسول الله على وشعرت بالخوف منه فقلت صدق رسول الله. قال عبد الله وكان وقت العصر قد دخل حين رأيته فخشيت أن تكون بيني وبينه محاوش تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أوميء إيماء برأسي. فلما انتهيت إليه قال ثمن الرجل ؟ قلت من خزاعة .. سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك (وفي هذا القول إظهار الموالاة) قال : أجل إني لأجمع له قال عبد الله فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثي وأنشدته وقلت عجباً لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث سب الآباء وسفه أحلامهم (وهذا القول كفر) .. قال (أبي سفيان) إنه لم يلق أحد يشبهني ، وهو يتوكأ على عصا يط الأرض حتى انتهى إلى خبائه وتفرق عنة أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم يطبقون به ، فقال : هلم يا أخا خزاعة فدنوت منه .. فقال اجلس .. قال عبد الله فجلست معه حتى إذا هدأ الناس وناموا اغترته فقتلته وأخذت رأسه ثم خرجت وتركت ظمائنه منكبات عليه . فلما قدمت المدينة وجدت رسول الله علي فلما وتركت ظمائنه منكبات عليه . فلما قدمت المدينة وجدت رسول الله على وضعت الرأس بن يديه وأخبرته خبري .

سلامه ورده على المشركين يوقع بينهم .. فذهب نعيم بن مسعود مسلما أوصاه أن يكتم إسلامه ورده على المشركين يوقع بينهم .. فذهب نعيم إلى بني قريظة وقال لهم على هيئة النصيحة لا تقاتلوا مع القوم ( يقصد قريش وغطفان ) حتى تأخذوا رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم .. وذلك بصفتهم ليسوا من أهل المدينة فإن حدث شيء لحقوا ببلادهم وتركوهم للنبي عَيَّلِكُ ، فقالوا له : لقد أشرت بالرأي . ثم أتى قريشا وأخبرهم أن يهود بني قريظة قد ندموا على تحالفهم معكم وأرسلوا إلى محمد يقولون (هل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين رجالاً من أشرافهم فتضرب أعناقهم ) .. وأتى غطفان فقال مثل ذلك ، فأرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظه عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم ( اغدوا للقتال حتى بني قريظه عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم ( اغدوا للقتال حتى

نناجز محمدا ) .. فأجابوا أن هذا يوم السبت لا نعمل فيه شيئاً ولن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا فإنا نخشى إن اشتد عليكم الفتال أن تنشزوا إلى بلادكم . فلما رجعت الرسل قالت قريش وغطفان ( والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مشعود لحق ) إنا والله لا ندفع اليكم رجلاً واحدا من رجالنا . فقالت بنو قريظة أن الذي ذكر لكم نعيم لحق . ومن هنا أنشب نعيم الفرقه في صفوف الأحزاب .

#### نقطـة هامـة

جواز انغماس المسلم في صفوف الكفار إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين يقول ابن تيمية في باب الجهاد صفحة ٢٩٦ .

وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي عَلَيْكُم قصة أصحاب الأخدود .. وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة الدين ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين ويعني كلام ابن تيمية جواز انغماس المسلم في صفوف الجيش الكافر وإن أدى ذلك إلى قتله حتى قبل أن يرى بعينه الفائدة من انغماسه .

## الدعوة قبل القتال

جواز الإغارة على الكفار للذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير إنذار روى الإمام مسلم عن ابن عدي قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعوة قبل القتال قال : فكتب إلى : إنما كان ذلك في أول الإسلام .. قد أغار رسول الله عليه على بني المصطلق وهم غادون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البيثه ابنة الحارث .

الشرح: قال النووي في هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة بغير إنذار بالإغارة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازرى القاضي أحدها يجب الإنذار مطلقا قال مالك وغيره .. وهذا ضعيف .. والثاني لا يجب مطلقاً وهذا أضعف منه أو باطل ، والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب ، وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصرى والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور .. وقال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم .. انتهى ( مسلم شرح النووي ) .

( جواز تبييت الكفار ورميهم وإن أدى إلى قتل ذراريهم )

# الإغارة ليلاً

عن ابن عباس عن الصعب بن جهامة قال قلت : يارسول الله إنا نصيب في البيان من ذراري المشركين ( ذريتهم ) قال : هم منهم .. ( رواه مسلم ) .

الشرح: سئل رسول الله عَلَيْكُ عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص وللديانات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعدوا من غير ضرورة انتهى .. ( مسلم شرح النووى باب الجهاد ) .

# الكف عن قصد النساء والرهبان والشيخ بالقتل

عن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي عَلَيْكُ فنهى رسول الله عَلَيْكُ عَن قتل النساء والصبيان ( رواه الجماعة إلا النسائي ) .

ويروي أحمد وأبو داود أنه في إحدى الغزوات مر رسول الله على المعتولة على مقتولة عما أصابت المقدمه فوقفوا ينظرون إليها يعني وهم يتعجبون من خلقها حتى لحقهم

رسول الله عَلَيْكُ فقال ( ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ( أي أجيرا ) .

وحديث ابن عباس السابق في جواز قتل الذراري لا يتناقض مع هذا الحديث حيث إن لكل منهما حالة تختلف عن الأخرى .

## الاستعانة بمشرك

عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله على الله على الله على الله عنها قالت خرج رسول الله على الدركة رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة فرح أصحاب رسول الله على حين رأوه فلما أدركة قال له الرسول على الله ورسولة قال : لا . فقال ارجع فلن نستعين بمشرك .. قال ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركنا الرجل فقال له كا قال أول مرة فقال : ارجع فلن نستعين كا قال أول مرة فقال : ارجع فلن نستعين بمشرك قالت : ثم رجع فأدركنا بالبيداء فقال له كا قال أول مرة تؤمن بالله ورسولة قال : نعم فقال له على الله ورسولة قال : نعم فقال له على الله الله ورسولة قال : نعم فقال له على الله الله الله الله الله ورسولة أخر أن النبي على الله الله وقال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأى بالحديث الأول على إطلاقه وقال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأى في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين وإلا فيكره .

وحمل الحديثان هاتين الحالتين وإذا حضر الكافر بالإذن وضع له ولا يسهم له وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والجمهور وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعلم .. انتهى ( مسلم بشرح النووي ) باب الجهاد .

ويقول مالك في الاستعانة بالمشركين والكفرة و إلا أن يكونوا خداما للمسلمين فيجوز ، .. وقال أبو حنيفة يستعان بهم ويعاونون على الاطلاق متى كان الإسلام هو الغالب الجاري عليهم فإن كان حكم الشرك هو الغالب كُرِه .

وقال الشافعي يجوز وذلك لشرطين : أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة ويكون المشركين كثره .

والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأى في الإسلام وميل إليه ومتى استعان بهم وضح لهم ولم يسهم (أي أعطاهم مكافأة ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة ) .

# جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

روى الإمام مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَلَيْكُم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة زاد قتيبه وابن رفح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ( مسلم شرح النووي الجزء ١٢ ) .

قال النووي في شرح الحديث : في هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه ( مسلم شرح النووي باب الجهاد ) .

عن أبي هريرة « بعث رسول الله على غره رهطا عينا . وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عفان ومكة ذكروا لبني لحيان فنفروا لهم قريباً من مائتى رجل كلهم رام ، فاقتصوا أثرهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم ، فقالوا لهم انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً قال عاصم بن ثابت أمير السريه : أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر ، اللهم خبر عنا نبيك ، فرماهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة ، فنزل اليهم ثلاثة ومطر بالعهد والميثاق منهم : حبيب بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة ، فنزل اليهم ثلاثة ومطر بالعهد والميثاق منهم : حبيب الأنصاري ، وابن دثنة ورجل آخر ، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث : هذا أول القدر والله لا أصحبكم أن لي في هؤلاء

لاسوة يريد القتلى ، فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى ، فقتلوه وانطلقوا بحبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقفة بدر ، وذكر قصة قتل حبيب ، إلى أن قال استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب . فأخبر النبي عَلِيْتُ اصحابه خبرهم وما أصيبوا ) .

# مختصر لأحمد والبخاري وأبو داود

#### تنظيم الجيش المسلم

- \* عن عمار بن ياسر « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه » رواه أحمد .
- \* وعن البراء بن عازب قال رسول الله عَلَيْكُهُ « إنكم ستلقون العدو غداً فإن شعاركم .. لا ينصرون » رواه أحمد .
- \* وعن الحسن عن قيس بن عباد قال « كان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ يكرهون الصوت عند القتال » رواه أبو داود .

عن كعب بن مالك « إن النبي عَلَيْكَ خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يجب أن يخرج يوم الخميس » متفق عليه .

وعن النعمان بن مقرن « أن النبي عَلَيْتُ كَانَ إِذَا لَمْ يَقَاتُلُ فِي أُولِ النهارِ أُخُرِ القَتَالُ حتى تزولِ الشمس وتهب الرياح وينزل النصر » ( رواه أحمد ) وأبو داود وصححه البخاري . وقال « انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات » .

# استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو وأدعية القتال

من أدعيته عَلِيْكُ في القتال « اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم » صحيح مسلم .

#### الفريضة الغائبة

أمر هام يجب التنبيه عليه

الإخلاص في الجهاد في سبيل الله : والاخلاص هو تجريد قصد المتقرب إلى الله عز وجل من جميع الشوائب ... وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق .

وفي باب تلبس ابليس على الغزاة يذكر الإمام ابن الجوزي « قد لبَّس إبليس على خلق كثير فخرجوا إلى الجهاد ونيتهم المباهاة والرياء ليقال فلان غاز وربما كان المقصود أن يقال شجاع أو كان طلب الغنيمة وإنما الأعمال بالنيات .

عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل همية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال عَلَيْكُ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إياكم أن تقولوا مات فلان شهيداً أو قتل شهيدا فإن الرجل ليقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه . وبالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أول الناس يقضى فيه يوم القيامه ثلاثة : رجل استشهد فأتى به تعرفه نفسه فيعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمة فعرفها فقال ما عملت فيها فقال تعلمت ليقال هو علمت فيا فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو علمت فيا فقال مقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار .

ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل أنت تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت به ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار (تقرر بإخراجه مسلم).

وباسناد مرفوع من أبي حاتم الرازي قال سمعت عبده بن سليمان يقول: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقني الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله ثم اخر فقتله ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه الرجل فقتله . فأزدحم الناس عليه فكنت فيمن ازدحم عليه فإذا هو ملثم بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبدالله بن المبارك فقال : وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا قلت فانظروا رحمكم الله إلى هذا السيد المخلص كيف خاف على اخلاصه برؤية الناس له ومدحهم إياه فستر نفسه . وقد كان إبراهيم ابن أدهم يقاتل فإذا اغنموا لم يأخذ شيئاً من الغنيمة ليوفر له الأجر وقد لبَّس ابليس على المجاهد إذا غنم ، فربما أخذ من الغنيمة ماليس له فإما أن يكون قليل العلم فيرى أن أموال الكفار مباحة لمن أخذها ولا يدري أن الغلول من الغنائم معصية وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة . قال خرجنا مع رسول الله عَلِيْكَ إلى خيبر ففتح الله علينا . فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم الطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله عَلِيْكَ عبد له فلما نزلنا قام عن رسول الله عَلِيْكَ يحل رحاله فرمى بسهم فكان فيه حتفه قلنا له هنيئا له الشِهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة تلتهب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيير لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبته يوم خيبر فقال رسول الله عَلِيْكُمْ شراك من نار أو شراكان من نار .

وقد يكون الغازي عالماً بالتحريم إلا إنه يرى الشيء فلا يصبر عنه . وربما ظن أن جهاده يدفع عنه ما فعل . وها هنا يتبين أثر الإيمان والعلم . روينا بإسناد عن هبيرة بن الأشف عن أبي عبيدة العنبري قال : لما هبط المسلمون المداين وجمعوا الأقباض الذين معه ، ما رأينا مثل هذا قط أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال الذين معه . ما رأينا مثل هذا ما يعدله ما عندنا ولا ما يقاربه فقال له هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا : من أنت فقال والله لا أخبركم لتحمدوني ولا اغريكم لتقرظوني ولكن أحمد الله وارضى بثوابه فاتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى اصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس :

# هناك من يتم استبعاده عن الطريق

فانتبهوا أن للشدائد أهلاً وذروا ما تزين الأهواء .

فهو يطلب منهم الانتاء الفتي ويدعوهم إلى الإفصاح عما ستروه من دافع حب الراحة وتجنب المشقة وهو نفسه الدافع الذي حكاه القرآن عن المخلفين في سورة التوبة إذ يقول الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون » ( إن هؤلاء لهم نموذج في ضعف الهمة وطراوة الإرادة وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجد ويؤثرون الراحة الرخيصة على الحكدح الكريم ويفضلون السلامة الذليلة على الحطر العزيز وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات ولكن يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإكسان وإنه ألذ وأجل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي بالرجال ) في ظلال القرآن . ١ . ٣٦ ( هؤلاء الذين آقروا

الراحة على الجد في ساعة العسرة وتخلفوا عن الركب في أول مرة هؤلاء لا يصلحون للكفاح ولا يرجون للجهاد ولا يجوز أن يؤخذوا بالتقاضي ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي تخلفوا عنه راضين « فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فأستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا أنكم رضيم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » أن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق والصف الذي يتخلله الضعاف والمسترخون لا يصمد لإنهم يخذلونهم في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيداً عن الصف والضعف مع التخلخل والهزيمة والتسامح مع هؤلاء جناية على الصف كله )

## فتاوى الفقهاء في تنقية الصف

كان للسلف أقوال كثيرة في ذلك فمثال كلام السلف الأول من ذلك استعراض الإمام الشافعي في كتاب الأم لحوادث المنافقين المتتالية عن المشاركة في الغزوات النبوية الكريمة وتنبيه إلى من يشتهر في أجيال المسلمين بعد ذلك بمثل ما وصف به أولئك المنافقون فإنه بقياس عليهم ويعاقب بمثل ما عوقبوا به .

يقول الشافعي (غزا رسول الله عَلَيْتُ فغزا معه من يعرف نفاقه فانخذل يوم أحد عنه بثلثائة ثم شهدوا معه يوم الحندق فتكلموا بما حكى الله عز وجل من قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثم غزا النبي عَلَيْتُ بني المصطلق فشهدوا معه عدداً فتكلموا بما حكى الله من قولهم ونفاقهم ثم غزا غزوة تبوك قوم منهم نفروا ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه الله شرهم وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله بغزوة تبوك من أخبارهم فقال (ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدته ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين).

قال الشافعي فاظهر الله لرسوله اسرارهم وخبر السماعين لهم وايتائهم أن يقتنوا من معه بالكذب والارجاف والتخذيل لهم فأجده إنه كره ابنعاثهم فتبطهم إذا كانوا على هذه النية وكان فيهم مادل على أن الله أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن يغزوا مع المسلمين لأنه ضرر عليهم.

يقول الشافعي فمن شهر بمثل ما وصف الله المنافقين لم يحل للإمام أن يدعه يغزو معه لطلبه فتنته وتخذيله إياهم وإن فيهم من يستمع له بالغفلة والقرابة والصداقة وإن هذا قد يكون ضرراً عليهم من كثير من عددهم ، الإمام الشافعي ٤ ــ ٨٩ .

واستمر الفقه على هذا حتى استلم رايته ابن قدامه المقدسي فقال « ولا يصطحب الأمير معه مخذلا وهو الذي يثبط الناس عن غزو ويزهدهم في الحروج إليه والقتال والمشقة مثل أن يقول الحر أو البرد الشديد والمشقة شديدة ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش واشباه هذا ولا راجفا وهو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين ومالهم من مدد ولا طاقة لهم بالكفار والكفار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت لهم أحد ونحو هذا ولا من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار واطلاعهم على عورات المسلمين ومكاتبتهم بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أو ايواء جواسيسهم ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد لقوله تعالى ( ولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم وقيل أقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فخلاكم يبغونكم الفتنة ) ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم ( المغنى لابن قدامة ٨ \_ ٣٥١)

# غرور الفقيه ينع تأميره

إننا نجد في فقد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما يسوغ إبعاد الصادق صاحب الخير عن المسئولية إذا كان فيه نوع من حب الظهور والخيلاء سدا للذريعة وصيانة له من احتالات الافتتان والجياية على نفسه وعلى الدعوق أ

فقد روى أن الراشد الخامس لما ولى الخلافة أرسل إلى أبي عبيد المزجي وكان فقيه ثقة في الحديث من شيوخ الأوزاعى ومالك وممن يستعين به الخليفة سليمان ابن عبد الملك فقال له عمر هذا الطريق إلى فلسطين وأنت من أهلها فالحق بها قيل له يا أمير المؤمنين لو رأيت أبي عبيد وتشيره للخير فقال ذاك أحق إلا ثقته كان أبهة للعامة (تهذيب التهذيب ١١ ـ ١٥٨).

ولقادة جماعات المسلمين هذا اليوم أن يقولوا لكل داعية يتطلع للسمعة والجاه والمكانة الاجتماعية المرموقة مثل الذي قال عمر لابي عبيد .

ويفهموه أنه: قد اخطأت بداية الطريق إلى مرادك فمررت بديار دعوة التواضع والبذل والالتزام الخططي وهذا الطريق إلى ديار أشكالك فالحق بهم.

# تقريسر مفتسي الجمهوريسة عن كتاب « الفريضة الغائبة »

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة :

وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة وعنى بالفريضة الغائبة : الجهاد ، داعيا إلى : إقامة الدولة الإسلامية ، وإلى الحكم عا أنزل الله مدعيا أن حكام المسلمين اليوم في رِدَّة ، وأنهم أشبه بالتتار ، يحرم التعامل معهم ، أو معاونتهم ، ويجب الفرار من الحدمة في الجيش ، لأن الدولة كافرة ، ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في القرآن ، وأن أمة الإسلام تختلف في هذا عن غيرها في أمر القتال وفي الخروج على الحاكم . وأن القتال فرض على كل مسلم ، وأن هناك مراتب للجهاد ، وليست مراحل للجهاد ، وأن العلم ليس هو كل شيء ، فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال ، فقد كان المجاهدون في عصر النبي عيلية ومن بعده وفي عصور التابعين ، وحتى عصور قريبة ، ليسوا علماء ، وفتح الله عليهم الأمصار ، ولم يحتجوا بطلب العلم ، أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه ، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصراً للإسلام ، لم يقم به علماء الأزهر ، يوم أن دخله نابليون وجنوده بالنعال نصراً للإسلام ، لم يقم به علماء الأزهر ، يوم أن دخله نابليون وجنوده بالنعال فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة ؟!!!

وآية السيف نسخت من القرآن مائة آية وأربعا وعشرين آية .

وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها داعيا إلى القتال والقتل.

وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة في أهم ما أثير في هذا الكتيب :

#### تمهيسد

أ ـــ القرآن نزل بلسان عربي مبين على رسول عربي ، لا يعرف غير لغة العرب . ففي القرآن الكريم قول الله سبحانه : (١)﴿ .. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرآناً عَرَبياً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .. ﴾ وقوله تعالى : (٢)﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ خُكْماً عَربيا .. ﴾

فوجب أن نرجع إلى لغة العرب وأصولها لمعرفة معاني هذا القرآن ، واستعمالاته في الحقيقة والمجاز وغيرهما وفقا لأساليب العرب ، لأنه جاء معجزا في عبارته ، متحديا لهم أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية .

ولاشك أنه نزل على رسول عربي (٣): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولَ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ .

#### ب ــ الإيمان وحقيقته:

الإيمان في لغة العرب هو التصديق مطلقا . ومن هذا القبيل قول الله سبحانه حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام : ( أ ) ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا . . ﴾ أي ما أنت بمصدق لنا فيما حدثناك به عن يوسف والذئب . وقول النبي عَيِّلِتِهُ في تعريف الإيمان ( أن تُؤْمِن بِالله وَمَلائِكَته وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيومِ الآخِرِ . والقَلَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ )

ومعناه التصديق القلبي بكل ذلك ، وبغيره مما وجب الإيمان به .

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ سورة يوسف.

<sup>(</sup> ٢ ) من الآية ٣٧ سورة الرعد .

<sup>(</sup> ٣ ) من الآية ٤ سورة إبراهيم .

<sup>(</sup> ٤ ) من الآية ١٧ سورة يوسف .

والإيمان في الشرع: هو التصديق بالله وبرسله وبكتبه وملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر . ( ( ) ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِل إِلَيْهِ مِن رَبّه والْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِل إِلَيْهِ مِن رَبّه والْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَنْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ .. ﴾ وهكذا توالت آيات الله في كتابه ببيان مايلزم الإيمان به .

والإيمان بهذا تصديق قلبي بما وجب الإيمان به ، وهو عقيدة تملأ النفس بمعرفة الله وطاعته في دينه ويؤيد هذا دعاء الرسول عَلَيْكُ : ( اللهم ثبت قلبي على دينك ) وقوله لأسامة وقد قتل من قال : لا إله إلا الله : ( هل شققت قلبه ) .

وإذا ثبت أن الإيمان عمل القلب ، وجب أن يكون عبارة عن التصديق الذي من ضرورته المعرفة ، ذلك لأن الله إنما يخاطب العرب بلغتهم ، ليفهموا ما هو المقصود بالخطاب ، فلو كان لفظ الإيمان في الشرع مُغَيرا عن وضع اللغة ، لبين ذلك رسول الله عَلَيْتُهُ كما بين أن معنى الزكاة والصلاة غير ماهو معروف في أصل اللغة ، بل كان بيان معنى الإيمان \_ إذا غاير اللغة \_ أولى \_

## ج ــ الإسلام وحقيقته :

الإسلام: يقال في اللغة أسلم: دخل في دين الإسلام، وفي الشرع كما جاء في الحديث الشريف: ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)

وبهذا يظهر أن الإسلام هو العمل ، بالقيام بفرائض الله من النطق بالشهادتين وأداء الفروض والانتهاء عما حرم الله سبحانه ورسوله .

فالإيمان تصديق قلبي ، فمن أنكر وجحد شيئا مما وجب الإيمان به فهو كافر .

<sup>(</sup> ٥ ) من الآية ١٨٥ سورة البقرة

قَالَ الله تعالى : ( <sup>7 )﴿</sup> وَمَن يَكْفُرْ بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهَ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً ﴾ .

أما الإسلام فهو العمل والقول ، عمل الجوارح ونطق باللسان ، ويدل على المغايرة بينهما قول الله سبحانه : (٧) ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا . قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ، وَلَكَنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ والحديث الشريف فِي حوار جبريل عليه السلام مع رسول الله عَيْنِ عن الإيمان والإسلام يوضح مدلول كل منهما شرعا على ماسبق التنويه عنه في تعريف كل منهما (١) وهما مع هذا متلازمان ، لأن الإسلام مظهر الإيمان .

# د \_ متى يكون الإنسان مسلما ؟

حدد هذا رسول الله عَلَيْكُم في قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) رواه البخاري .

وفي قوله: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة ، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن بُرَّة ، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذَرَّة ) ، رواه البخاري .

هذا هو المسلم ، فمتى يخرج عن إسلامه ، وهل ارتكاب معصية أمر محرم ، أو ترك فرض من الفروض ينزع عنه وصف الإسلام وحقوقه ؟

<sup>(</sup> ٦ ) من الآية ١٣٦ سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٤ سورة الحجرات .

<sup>(</sup> ٨ ) حديث جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان رواه الترمذي ج ١٠ ص ٧٧ و٧٨ بشرح القاضي بن العربي .

قَالَ الله سبحانه: ( ٩ )﴿ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾.

وفي حديث طويل لرسول الله عَلَيْكُم قال : ذاك جبريل أتاني فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قلت وإن زنا ، وإن سرق قال : وإن زنا وإن سرق .. ) رواه البخاري .

هذه النصوص من القرآن والسنة تهدينا صراحة إلى أنه : وإن كانت الأعمال مصدقة للإيمان ومظهرا عمليا له ، لكن المسلم إذا ارتكب ذنبا من الذنوب بأن خالف نصا في كتاب الله ، أو في سنة رسوله عليه الميالية ، لا يخرج بذلك عن الإسلام ، مادام يعتقد صدق هذا النص ويؤمن بلزوم الامتثال له ، وفقط يكون عاصيا وآثما لخالفته في الفعل أو الترك .

بل إن الخبر الصادق عن رسول الله على أن الإيمان بالمعنى السابق منقذ من النار فقد روى أنس رضي الله عنه قال : كان غلام يهودي يخدم النبي عَلَيْكَ يعوده ( يعني يزوره وهو مريض ) فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم . فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده . فقال له أبوه : أطع أبا القاسم ، فأسلم . فخرج النبي عَلَيْكَ وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) رواه البخاري وأبو داود .

# هـ ماهو الكفر:

في اللغة كفر الشيء ستره أي غطاه ــ الكفر شرعا : أن يجحد الإنسان شيئا مما أوجب الله الإيمان به ، بعد إبلاغه إليه ، وقيام الحجة عليه ، وهو على أربعة أنحاء :

<sup>(</sup>٩) من الآية ١٩٦ سورة النساء.

كفر إنكار ، بأن لا يعرف الله أصلا ، ولا يعترف به ، وكفر جحود ، وكفر معاندة ، وكفر نفاق . ومن لقي الله بأي شيء من هذا الكفر لم يغفر له ، ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) . وقد شاع الكفر في مقابلة الإيمان ، لأن الكفر فيه ستر الحق ، بمعنى إخفاء وطمس معالمه ، ويأتي هذا اللفظ بمعنى كفر النعمة ، وهو بهذا ضد الشكر .

وإذا كان ذلك هو معنى الإيمان والإسلام والكفر ، مستفادا من نصوص القرآن والسنة كان المسلم الذي ارتكب ذنبا ، وهو يعلم أنه مذنب ، عاصيا لله سبحانه وتعالى معرضا نفسه لغضبه وعقابه ، لكنه لم يخرج بما ارتكب عن ربقة الإيمان وحقيقته ، ولم يزل عند وصف الإسلام وحقيقته وحقوقه .

<sup>(</sup> ١٠ ) من الآية ١١٦ سورة النساء .

<sup>(</sup> ١١ ) انحلي لابن حزم حـ ١١ ومثله رواه مسلم .

فى نار جهنم الوارد في بعض آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى : (١٠ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خالداً فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ يمكن تفسير هذا — والله أعلم — بالخلود الآبد المؤبد إذا كان العصيان بالكفر أما إذا كان العصيان بالكفر أما إذا كان العصيان بارتكاب ذنب كبيرة أو صغيرة خطأ وخطيئة دون إخلال بالتصديق والإيمان كان الخلود : البقاء في النار مدة ما حسب مشيئة الله وقضائه ، يدل على هذا أن الله سبحانه ذكر في سورة الفرقان عددا من كبائر الأوزار ثم أتبعها بقوله سبحانه : ﴿ إِلاَ مَنْ تَابَ وَآمَن وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَاوَلَئِكَ يُبَدَلُ اللهُ سيئاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللهُ غَفُورا رحيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهُ مَنْابًا ﴾ (١٣) .

وهذا لا يعني الاستهانة بأوامر الله طمعا في مغفرته ، أو استهتاراً بأوامره ونواهيه فإن الله أغير على حرماته وأوامره من الرجل على أهله وعرضه كما جاء في الأحاديث الشريفة . ذلك هو الكفر ، وتلك هي المعصية ، ومنهما تحدد الكافر ، والعاصي أو الفاسق ، وأن هذين غير ذاك في الحال وفي المآل .

و: هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه ؟. أو تكفير المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه ؟. ومن له الحكم بذلك إن كان له وجه شرعى ؟

قَالَ الله سبحانه : ( ١٤ )﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلَقَى إِلَيْكُمُ السَلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُنْيَا فَعْنِدَ الله مَغَانِمُ كَثِيَرةً ﴾..

وفي حديث رسول الله عَلِيْتُهُ : ( ١٥ ) ( ثلاث من أصل الإيمان : وعد منها :

<sup>(</sup> ١٢ ) الآية ١٤ سورة النساء .

<sup>(</sup> ١٣ ) الآيات ٦٨ و٢٩ و٧٠ سورة الفرقان .

<sup>(</sup> ١٤ ) من الآية ٩٤ سورة النساء .

<sup>(</sup> ۱۵ ) رواه أبوداود .

الكف عمن قال لا إله إلا الله ، لا نكفره بذنب ، ولا نخرجه من الإسلام بعمل ) .

وقوله : (١٦)( لا يرمي رجل رجلا بالفسق ، أو يرميه بالكفر ، إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك ) .

من هذه النصوص ترى أنه لا يحل تكفير مسلم بذنب اقترفه ، سواء كان الذنب ترك واجب مفروض أم فعل محرم منهي عنه ، وأن من يكفر مسلما أو يصفه بالفسوق ، يرتد عليه هذا الوصف إن لم يكن صاحبه على ماوصف .

# من له الحكم بالكفر أو بالفسق ؟

قال الله تعالى : (١٧)﴿ فَانِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ ﴾. وقال سبحانه : (١٨)﴿ .. فلولا نَفَر مِن كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيتَفَقَّهُواْ في الدّينِ وَلْيَنْذُرُوا قَومَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ .. ﴾ وقوله : (١٩)﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُر إِن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .. ﴾

وفي حديث رسول الله عَيَّالِيَّةِ الذي رواه الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (٢٠)سمع النبي عَيِّالِيَّةِ قوما يتارون في القرآن (يعني يتجادلون في بعض آياته) فقال : إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ، ولا يكذب بعضه بعضا ، فما علمتم منه ، فقولوا ، وما جهلتم منه ، فكلوه إلى عالمه ) .

<sup>(</sup> ١٦ ) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ١٨ .

<sup>(</sup> ١٧ ) من الآية ٥٩ من سورة النساء .

<sup>(</sup> ١٨ ) من الآية ١٢٢ سورة التوبة .

<sup>(</sup> ١٩ ) من الآية ٧ سورة النساء .

<sup>(</sup> ٧٠ ) أعلام الموقعين لابن القيم ج ٢ ص ١٣٦ .

هذا هو القرآن ، وهذه هي السنة ، كلاهما يأمر بأن النزاع في أمر من أمور الدين يجب أن يرد إلى الله وإلى رسوله ، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ، وأن من يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب وبالسنة فليس لمسلم أن يحكم بالكفر أو بالفسق على مسلم ، وهو لا يعلم ماهو الكفر ، ولا مايصير به المسلم مرتدا كافرا بالإسلام ، أو عاصيا مفارقا لأوامر الله .

إن الإسلام ، عقيدة وشريعة له علماؤه الذين تخصصوا في علومه تنفيذا لأمر الله ورسوله ، فالتدين للمسلمين جميعا ولكن الدين وبيان أحكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص به وهم العلماء ، قضاء من الله ورسوله .

وبعد هذا التمهيد ببيان هذه العناصر نتابع قراءة ذلك الكتيب على الوجه التالي : لنرى ما إذا كانت أفكاره في نطاق القرآن والسنة أو لا ؟

## أولا: الجهاد:

جاء في ص ٣ ومابعدها : إن الجهاد في سبيل الله بالرغم من أهميته القصوى ، وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدين قد أهمله علماء العصر ، وتجاهلوه ، بالرغم من علمهم بأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد .. ثم ساق الكتاب حديث : بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تجت ظل رمحي .. إلخ الحديث .

وأن رسول الله عَلِيْ خاطب قريشا فقال : ( استمعوا يامعشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح ) وبهذا رسم الطريق القويم الذي لا جدال فيه ، ولا مداهنة مع أئمة الكفر وقادة الضلال وهو في قلب مكة .

# والحقيقة الإسلامية هي:

الجهاد في سبيل الله أمر جاء به القرآن وجرت به السنة لا يماري في هذا ۲۸۳

أحد ولكن ماهو الجهاد ؟

في اللغة أصله المشقة ، يقال جاهدت جهادا ، أي بلغت المشقة ، وفي الشرع : جهاد في الحرب ، وجهاد في السلم ، فالأول : هو مجاهدة المشركين بشروطه ، والآخر هو جهاد النفس ، والشيطان : في الحديث ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، ألا وهو جهاد النفس ) وللحديث رواية أخرى وليس من الأحاديث الموضوعة ، كما جاء في الكتيب فقد رواه البيهقي وخرجه العراقي على الإحياء (٢١) .

فالجهاد ليس منحصرا لغة ولا شرعا في القتال ، بل إن مجاهدة الكفار تقع باليد وبالمال وباللسان وبالقلب ، وكل أولئك سبيله الدعوة إلى الله بالطريق الذي رسمه الله تعالى في القرآن واتبعه رسول الله عَلِيْكَ : (٢٢) ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )

هل الجهاد فرض عين على كل مسلم ؟

قال أهل العلم بالدين وأحكامه إن الجهاد بالقتال كان فرضا في عهد النبي عَلَيْكُمْ على من دعاه الرسول من المسلمين للخروج للقتال ، وأما بعده ــ فهو فرض كفاية إذا دعت الحاجة .

ويكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة في كل عهد وعصر إذا احتلت بلاد المسلمين ، ويكون بالقتال وبالمال وباللسان وبالقلب لقوله على المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم ) وجهاد النفس هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة دائما وفي كل وقت ، وفي هذا أحاديث شريفة كثيرة منها قول

<sup>(</sup> ٢١ ) الإحياء للغزالي ، على هامشه تخريج الأحاديث للحافظ العراقي في كتاب شرح عجانب الحلق .

<sup>(</sup> ٢٢ ) من الآية ١٢٥ سورة النحل .

<sup>(</sup> ٢٣ ) رواه أحمد وأبوداود والنسائي .

الرسول عليه الصلاة والسلام : ' ٢٤ ) ( المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل . . )

حديث : بعثت بالسيف بين يدي الساعة .. هو حديث صحيح لكن مامدلوله ؟ وهل تؤخذ ألفاظه هكذا وحدها ، دون النظر إلى الأحاديث الأخرى وإلى سير الدعوة منذ بدأت .

إن ماقال به هذا الكتيب هو ماقال به المستشرقون ، حيث عابوا على الإسلام : فقالوا : إنه انتشر بالسيف .

ألا ساء ما قالوا : هؤلاء وأولئك ، فإن القرآن قد فصل في هذه القضية ، وماكان رسول الله إلا مبلغا ومنفذا للوحي ، ولا يصدر منه مايناقض القرآن الذي يقول : (٢٠) ﴿ ادْعُ إِلَى سَبيلِ رَبّكَ يقول : (٢٠) ﴿ ادْعُ إِلَى سَبيلِ رَبّكَ مِوْمِنِينَ ﴾ ويقول : (٢٠) ﴿ أَفَانَتَ ثُكْرِهُ النّاسَ حتّى يَكُونُوا مُؤمِنِينَ ﴾ ويقول : (٢٠) ﴿ أَفَانَتَ ثُكْرِهُ النّاسَ حتّى يَكُونُوا مُؤمِنِينَ ﴾ ويقول : (٢٠) ﴿ وَقُلْ لِلذينَ أُوتُوا الكتابَ والأميينَ أَأْسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وإن تَوَلُّوا فإنما عليكَ البلاغُ والله بَصِيرٌ بالْعبَادِ ﴾ ويقول أسلمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وإن تَولُّوا فإنما عليكَ البلاغُ والله بَصِيرٌ بالْعبَادِ ﴾ ويقول (٢٠) ﴿ إِنّكَ لاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ﴾ . ذلك القرآن أصل الإسلام ، والسنة مفسرة له لا تختلف معه وحديث بعثت بالسيف مع هذه الآيات ، لا يؤخذ على ظاهره ، فقد جاء بيانا لوسيلة هماية الدعوة عند التعدي عليها ، أو التصدي للمسلمين ، وإلا فهل استعمل الرسول عَلِيَكُ السيف لإكراه أحد غلى الإسلام ؟

<sup>(</sup> ٢٤ ) ضمن حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup> ٢٥ ) من الآية ٢٥٦ سورة البقرة .

<sup>(</sup> ٢٦ ) من الآية ١٢٥ سورة النحل .

<sup>(</sup> ٢٧ ) من الآية ٩٩ سورة يونس.

<sup>(</sup> ٢٨ ) من الآية : ٢٠ سورة آل عمران .

<sup>(</sup> ٢٩ ) من الآية ٥٦ سورة القصص .

اللهم لا: وماكان له أن يخالف القرآن الذي نزل على قلبه.

وقوله الشريف (وجعل رزقي في ظل رمحي) إشارة إلى آية الغنائم (٢٠)وقسمتها، وأن له رزقا في بيت مال المسلمين، حتى لا ينشغل عن الدعوة بكسب الرزق، وكان هذا مبدأ في الإسلام، فأصبح لولي أمر المسلمين مرتب في بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لشئونهم وهذا هو مافهمه أصحاب رسول الله، فإن أبابكر رضي الله تعالى عنه، بعد أن اختاره المسلمون خليفة توجه إلى السوق كعادته للتجارة فقابله عمر رضي الله عنه وقال له ماذا تصنع في السوق؟ قال: أعمل لرزقي ورزق عيالي فقال له: قد كفيناك ذلك، أو قد كفاك الله ذلك مشيرا إلى هذه الآية، فإن فيها قول الله ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ .. ﴾ فمرتب الخليفة من هذا الخمس

هذا هو الحديث الذي يستهدي به الكتيب في حتمية القتال لنشر الإسلام فهو استدلال في غير موضعه ، وإيراد للنص في غير ماجاء فيه ولا يحتمله وإلا على زعم هذا الكتيب \_ كان الحديث مناقضا للقرآن ، وذلك مالا يقول به مسلم . أما مانقله الكتاب من قول الرسول عَلِيلِهُ لقريش : (استعموا يامعشر قريش ، أما والذي نفس محمد بيده ، لقد جئتكم بالذبح ) فإن قصة هذا القول \_ كا جاءت في السيرة النبوية لابن (٣١) هشام :

قال ابن إسحاق : فحد ثني يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

ما أكثر مارأيت قريشا أصابوا من رسول الله عَيْنِينَ فيما كانوا يظهرون من عداوته ؟ قال : حضرتهم ، وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر ، فذكروا رسول الله عَيْنِينَهُ : فقالوا مارأينا مثل ماصبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : سفه أحلامنا ،

<sup>(</sup> ٣٠ ) الآية ٤١ سورة الأنفال .

<sup>(</sup> ٣١ ) ج 1 ص ٣٠٩ وص ٣١٠ طبعة ثالثة دار إحياء التراث العربي ببيروت .

وشتم آباءنا وعاب دينا ، وفرق جماعتنا ، وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم ، أو كما قالوا فبينما هم في ذلك : إذ طلع رسول الله على أفل يمشى حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول . قال : فعرفت ذلك في وجه رسول الله على أما والذى نفسى بيده ، لقد جئتكم فوقف ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذى نفسى بيده ، لقد جئتكم بالذبح ثم استطردت الرواية إلى ما كان بين الرسول على وهؤلاء الذين غمزوه بالقول ثلاثاً وهو يطوف حول البيت في ذات اليوم ، واليوم التالى .

فما معنى هذه العبارة الأخيرة في قول الرسول حسبا جاء في هذه القصة : ( لقد جئتكم بالذبح )

نعود إلى اللغة نجدها تقول: ذبحت الحيوان ذبحا قطعت العروق المعروفة في موضع الذبح بالسكين. والذبح الهلاك، وهو مجاز، فإنه من أسرع أسبابه، وبه فسر حديث ولاية القضاء (.. فكأنما ذبح بغير سكين) ويطلق الذبح للتذكية، وفي الحديث (كل شيء في البحر مذبوح) أى ذكى لا يحتاج إلى الذبح، ويستعار الذبح للإحلال، أى لجعل الشيء المحرم حلالا وفي هذا حديث أبى الدرداء رضى الله عنه (ذبح الخمر، الملح والشمس ..) أى أن وضع الملح في الخمر مع وضعها في الشمس يذبحها أى يحولها خلا فتصبح حلالا . (٣١) فأى معنى لغوى للفظ الذبح في هذه القصة يعتد به . ؟ لا يجوز أن يكون المراد المعنى الأصلى للذبح وهو قطع العنق من الموضع لأن الله أبلغ الرسول في القرآن: (٣١) ﴿ لا إكراه في الدّين ﴾...

۲۲) تاج العروس في مادة : ذ . ب . ح .

<sup>(</sup>٣٣) من الآية ٢٥٦ سورة البقرة.

(٣٠)﴿ إِنَّكَ لاَتَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٣٠) ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلَى رَسُولنا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٣٦)﴿ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسولَ فَإِن تَولِيتُمْ فَإِنمَا عَلَى رَسُولنِا البَلاغُ الْمُبِينِ ﴾ (٣٧)﴿ فَإِنْ تَولِيتُمُ فَإِنمَا عَلَى رَسُولنِا البَلاغُ الْمُبِينِ ﴾ (٣٧)﴿ فَإِنْ تَولِيهُ اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرّسولَ فَإِن تَولِيتُمُ فَإِنمَا عَلَى رَسُولنِا البَلاغُ الْمَبِينِ ﴾ وهو لم يفعل ذلك . يعنى لم يذبح أحداً لا فى مُحدود الله في غيرها ولم يكره أحداً على اتباعه . فيستبعد المعنى الأصلى لمعارضتة للقرآن .

وإذاً يكون المعنى المجازى هو المراد بهذا التهديد ، فإنهم قد غمزوه وعابوه وشتموه وهو يطوف بالبيت ، فهددهم بالهلاك ، بأن يدعو الله عليهم كما فعل السابقون من الأنبياء ، أو بالتطهير مما هم فيه من الشرك يعنى أنه جاءهم بالدين الصحيح الذى يتطهرون باتباعه ، وهذا المعنى الأخير هو المتفق مع ما أثر عنه على أنه كان يدعو لقومه بالهداية إلى الإسلام . وبهذا البيان من واقع القرآن والسنة ومن لغة العرب التى نزل بها القرآن يظهر بوجه قاطع أن الرسول عَنِيلَةً لم يهدد قومه بالذبح الذى قصده هذا الكتيب وصرف القصة إليه وهو القتل ، فالرسول إنما كان يهدد بما يملك إنزاله بهم ، لا بما يفوق قدرته الذاتيه ، فقد كان ومن تبعوه قلة ، لا يستطيعون ذبح مخالف لهم ، وهو لم يفعل حتى بعد أن هاجر وصارت له عدة وعدد من المؤمنين :

بل إن تفسير الذبح في هذا التهديد بالمعنى المتبادر لهذا اللفظ يتعارض مع ما عرف عن رسول الله من خلق وحكمة ورحمة بالناس وقد أكد القرآن كل هذه الصفات لرسول الله عَلَيْكَةٍ قال تعالى: (٣٨)﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للْعَالَمِين ﴾ وقال سبحانه (٣٩)﴿ فَبَمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلَبِ لانْفَضُوا

<sup>(</sup>٣٤) من الآية ٥٦ سورة القصص.

<sup>(</sup>٣٦) الآية ١٢ من سورة التغابن .

<sup>(</sup>٣٨) من الآية ١٠٧ سورة الانبياء .

<sup>(</sup>٣٥) من الآية ٩٢ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣٧) من الآية ٨٢ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣٩) من الآية ١٥٩ سورة آل عمران.

مِنْ حَوْلِكَ ﴾ وقال : ( \* \* ) ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ثانيا : الحكم بما أنزل الله :

في القرآن الكريم قول الله سبحانه.

﴿ ا ۚ ﴾ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فَيما شَجَر بَينْهُمْ ﴾ وقولـــه ﴿ ا ۚ ﴾ وقولـــه ﴿ ا ۚ ﴾ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَ ﴾ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَ عَسَاراً ﴾ حَسَاراً ﴾

وقوله (٣٠) ( وَهَذَا كَتِابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبُارَكٌ فَاتّبعُوه واتقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ﴾ وقوله (٢٠) ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبشرى لِلْمُسلِمِينَ ﴾ .

وفى الحديث الشريف الذى رواه مالك فى الموطأ . ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة رسوله ) .

فالقرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة هما المرجع فى التشريع الإسلامى فقد اشتملا على العقائد والعبادات والمعاملات ، وعلى أحكام وحكم وعلوم وفضائل وآداب ، وأنباء عن اليوم الآخر وغير هذا مما يلزم الإنسان فى حياته وفى آخرته .

وقد أمر القرآن بالأخذ به ، وبما جاء به رسول الله أى سنته ، وذلك قول الله سبحانه ( \* \* ) ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوه ومَائهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا .. ﴾ وقوله ( \* \* ) ﴿ مَّنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاع الله ﴾ وقوله ( \* \* ) ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَن تُصِيبُهم فِتْنَةً أَو يُصِيبُهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وقوله ( \* \* ) ﴿ إِنَّمَا كَانَ عَنْ أَمْرِه أَن تُصِيبُهم فِتْنَةً أَو يُصِيبَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وقوله ( \* \* ) ﴿ إِنَّمَا كَانَ

<sup>(</sup>٠٤) الآية ٤ سورة القلم .

<sup>(</sup>٤٢) الآية ٨٦ سورة الإسراء .

<sup>(\$\$)</sup> من الآية ٨٩ سورة النحل .

<sup>(\$ \$)</sup> من الآية ٨٠ سورة النساء .

<sup>(</sup>٤٨) من الآية ٥١ سورة النور .

<sup>(13)</sup> من الآية ٦٥ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣٤) الآية ١٥٥ سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤٥) من الآية ٧ سورة الحشر .

<sup>(</sup>٤٧) من الآية ٦٣ سورة النور .

قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُوله لِيحْكُمَ بَينهُم أَن يَقُولُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوَلِئِكَ وَأَوْلِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ وقوله ( 1 ) ﴿ .. وَمَنْ لَمْ يُحَكُم بِمَا أَنزلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ وقوله ( ١٠ ) ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ وقوله ( ١٠ ) ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ وقوله ( ١٠ ) ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ .

ذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر محتجين بهذه الآيات الثلاث الأخيرة وهذا النظر منهم غير صحيح .

ذلك لأننا إذا رجعنا إلى قواعد اللغة ودلالات الحروف والأسماء نجد أن كلمة ( مَنْ ) الواردة فى تلك الآيات من أسماء الموصول ، وهذه الأسماء لم توضع فى اللغة للعموم ، بل هى للجنس ، تحتمل العموم ، وتحتمل الحصوص . قال أهل العلم باللغة والتفسير وعلى هذا يكون المراد والمعنى لله ( والله أعلم ) أما من لم يحكم بشىء مما أنزل الله أصلا ، فأولئك ، أى من ترك أحكام الله نهائيا وهجر شرعه كله ، هم الكافرون وهم الظالمون ، وهم الفاسقون وذلك بدليل ما سبق من الأحاديث الدالة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بها عن إيمانه وإسلامه وإنما يكون آثما فقط . أو أن المراد فى هذه الآيات بقول الله : ﴿ .. بما أنزل الله .. ﴾ وإذا أخذنا هذا المعنى كانت الآيات موجهة لليهود الذين كان كتابهم التوراة . فإذا لم يحكموا بها كانوا كافرين أو ظالمين أو فاسقين ، والمسلمون غير متعبدين بما اختص به غيرهم من الأمم السابقة ، فقد كانت له مثلا له توبة أحدهم من ذنب ارتكبه قتل من الأمم السابقة ، فقد كانت له مثلا له توبة أحدهم من ذنب ارتكبه قتل

<sup>(</sup>٤٩) من الآية ٤٤ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥٠) من الآية ١٤ سورة المائدة .

<sup>(10)</sup> من الآية ٤٧ سورة المائدة .

نفسَه ( ٢٠) ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ وحرم هذا في الإسلام ( ٣٠) ﴿ .. وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَان بكُم رَحِيما .. ﴾ وشرع بديلا لقتل التفس التوبة ، بالاستغفار وبالصدقات .

وبهذا البيان يكون مجرد ترك بعض أوامر الله أو مجرد فعل ما حرم الله مع التصديق بصحة هذه الأوامر وضرورة العمل بها ، يكون هذا إثما وفسقا ولا يكون كفرا مادام مجرد ترك أو فعل دون جحود أو استباحة .

وعلى ذلك يكون تكفير الحاكم لتركه بعض أحكام الله وحدوده دون تطبيق لا يستند إلى نص فى القرآن أو فى السنة ، وإنما نصوصها تسبغ عليه إثم هذه المخالفة ، ولا تخرجه بها عن الإسلام ولعل فيما قاله رسول الله وأوردناه فيما سبق من قوله ( ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال لا إله إلا الله ؛ لا نكفره بذنب ، ولا نخرجه من الإسلام بعمل .. ) لعل فى هذا الرد القاطع على دعوى تكفير المسلم الذى لم يجحد شيئا من أصول الإسلام وشريعته .

#### ثالثا ــ بلادنا دار إسلام:

جاء فى ص ٧ أن أحكام الكفر تعلو بلادنا وإن كان أكثر أهلها « مسلمون » ! وهذا قول مناقض للواقع ، فهذه الصلاة تؤدى ، وهذه المساجد مفتوحة وتبنى ، وهذه الزكاة يؤديها المسلمون ، ويحجون بيت الله وحكم الإسلام ماض فى الدولة ، إلا فى بعض الأمور كالحدود والتعامل بالربا وغير هذا مما شملته القوانين الوضعية وهذا لا يخرج الأمة والدولة عن أنها دولة مسلمة وشعب مسلم لأننا \_ حاكما

<sup>(</sup>٥٢) من الآية ٤٥ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥٣) من الآية ٢٩ سورة النساء .

ومحكومين ــ نؤمن بتحريم الربا والزنا والسرقة وغير هذا ونعتقد صادقين أن حكم الله خير وهو الأحق بالاتباع ، فلم نعتقد حل الربا وإن تعاملنا به ولم نعتقد حل الزنا والسرقة وغير هذا من الكبائر وإن وقع كل ذلك بيننا ، بل كلنا ــ محكومين وحاكمين ــ نبتغى حكم الله وشرعه ونعمل به فى حدود استطاعتنا ، والله يقول (عمر على فاتقوا الله ما استطعته . ﴾ وعقيدتنا فيما أمر الله به بقدر ما وهبنا من قوة .

رابعا : ما السبيل إلى تطبيق أحكام الله غير المنفذة ؟ . وهل يبيح هذا قتل الحاكم والحروج عليه . ؟

نسوق لرسم الطريق والجواب عن هذا الحديث الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن عوف بن مالك: قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ( ٥٥ ) ، ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم . قال : قلنا يارسول الله : أفلا ننابذهم . ؟ ( أى نقاتلهم ) قال : لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة . تصلون عليهم ( يعنى تدعون لهم ) .

ومثله الحديث الذى رواه أحمد وأبو يعلى قال ( يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتقشعر منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود ، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود فقال رجل : أنقاتلهم يارسول الله . ؟ قال : لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة ) .

<sup>(25)</sup> من الآية ١٦ سورة التغابن .

<sup>(</sup>٥٠) تصلون أي تدعون لهم ويدعون لكم ، لأن الصلاة في اللغة الدعاء .

وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن أم سلمة هند بنت أبى حذيفة رضى الله عنها عن النبى عَلَيْتُهُمُ قال :

( إنه يستعمل عليكم أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برىء ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع . قالوا : يارسول الله ألا نقاتلهم . ؟ قال : لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة ) .

ومعناه أن من كره بقلبه ، ولم يستطع إنكاراً بيد ، ولا لسان ، فقد برىء من الإثم ، وأدى وظيفته ، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ، ومن رضى بفعلهم وتابعهم فهو العاصى .

بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نهتدى إلى أن الإسلام لا يبيح الحروج على الحاكم المسلم وقتله مادام مقيما على الإسلام يعمل به ، حتى ولو بإقامة الصلاة فقط ، وأن على المسلمين إذا خالف الحاكم الإسلام أن يتولوه بالنصح والدعوة السليمة المستقيمة كما في الحديث الصحيح : (٢٥) (الدين النصيحة . قلنا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ) فإذا لم يُقِمْ الحاكم حدود الله وينفذ شرعه تاما ، فليست له طاعة فيما أمر من معصية أو منكر ، ومعنى هذا أن الحكم بما أنزل الله ، لا يقتصر على الحاكم في دولته ، بل يشمل كل أفراد المسلمين رجالا ونساء عليهم الالتزام بأمر الله فيما افترض من طاعات ، والإنتهاء عما نهى من منكرات .

ذلك أخذاً بمجموع نصوص القرآن والسنة ، وإلا فإن هذا الاتجاه والفكر الذي

<sup>(</sup>۵٦) رواه الترمذی جـ ۸ ص ۱۱۳

ساقه . هذا الكتاب من باب من يقرأ قول الله (٥٠) ﴿ وَيُلّ لِلْمُصَلِّين . ﴾ ويسكت ولا يتبعها بقوله (٥٠) (الَّذِين هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُون ) ومن يقرأ قول الله (٥٩) (يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاة . . ) ويسكت ولا يتبعها بقوله سبحانه (٥٠) (وَأَنْتُمْ سُكَارَى) بل إن هذا الفكر ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ، فيقول في دين الله بغير علم ، وذلك إثم عظيم يحمله كل من يبث هذا الفكر ، وعلى الجتمع مقاومته ، ونبذه ، وعلى الدولة الوقوف ضده . والسبيل المستقيم مع أصول الإسلام في القرآن والسنة أن نطالب جميعا بتطبيق أحكام الله دون نقصان ، بالأسوة الحسنة ، والحجة الواضحة لا بالقتل والقتال ، وتكفير المسلمين . وإهدار حرماتهم ، هكذا أوضح رسول الله عَلَيْكُ (١٠) ( .. لقد كان لكم . في رسول الله أسوة حسنة .. ) وهكذا يجب أن نكون وأن تكون دعوتنا إلى الله وإلى تطبيق شرع الله ، وتعميق العمل به في السلوك والحكم .

#### خامسا: آية السيف: (ص ٢٧ ــ ٢٩):

وقد عنى الكتيب المعروض بها قول الله سبحانه فى سورة التوبة ﴿ فَإِذَا الْسَلَخَ الْمُشْهُرُ الْحُرُم فَاقْتلُوا المشركين حُيْثُ وَجَدَّتُمُوهُم ونحذوهُم واحْصروهُم واقعدُوا لَمْم كل مرصد . فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاةَ وآتُوا الزّكَاة فَحُلُّوا سبيلهم إِن الله غَفُورٌ لَمْم كل مرصد . فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاةَ وآتُوا الزّكَاة فَحُلُّوا سبيلهم إِن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . ونقل الكتاب أن هذه الآية نسخت مائة وأربع عشرة آية فى ثمان وأربعين سورة ، فهى ناسخة لكل آية فى القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء .

<sup>(</sup>٧٥) ، (٨٥) الآيتانَ ٤ ، ٥ سورة الماعون .

<sup>(</sup>٩٥) ، (٦٠) من الآية ٤٣ سورة النساء .

<sup>(</sup>٦١) من الآية ٢١ سورة الأحزاب .

هذه الآية الكريمة ، كما هو منطوقها ، واردة في مشركي العرب الذين لا عهد لهم حيث نبذت عهودهم ، وضرب الله لهم موعد الأربعة الأشهر الحرم ، وقد فرق القرآن في المعاملة بين مشركي العرب ، والمشركين وأهل الكتاب من الأم الأخرى . والأمر بقتال مشركي العرب في هذه الآية وما قبلها مبنى على كونهم الأخرى . والأمر بقتال مشركي العرب في هذه الآية وما قبلها مبنى على كونهم البادئين بقتال المسلمين ، والناكثين لعهودهم ، كما جاء في آية تالية في ذات السورة . (١٢) ﴿ أَلاَ تُقاتِلُونَ قَوْما نَكَتُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بإخراج الرَّسول ، وهُم بَدءوكمْ أُوَّلَ مَرةٍ .. ﴾ .

ولقد أطلق بعض الناس القول فى أن آية السيف ناسخة لغيرها من الآيات حسبها نقل هذا الكتيب ، ولكن الصواب أنه لا نسخ ، وأن كل آية واردة فى موضعها . كما أن الأصل أن الإعمال مقدم على الإهمال .

بل إن آية السيف جاء في آخرها ما يوقف حكم أولها : ١٣٠ ﴿ فَإِن ثَابُوا وَأَقَامُوا الصلاةَ وَءَاتُو الزَّكَاةَ فَحُلُوا سِيلهُمْ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فمن آمن وأسلم ، تائبا بذلك عن الشرك وأحكام الصلاة وآتي الزكاة ، امتنع قتالهم وقتلهم .

فالآية موجهة إلى المشركين الكافرين بأصول الدين ، وغير موجهة في الأمر بقتال المسلمين فالاستدلال بها على أنها آمرة بقتال المشركين وغيرهم في غير موضعه ، بل يناقض لفظها وفي صدد المشركين أجاز القرآن التعاهد معهم ، والوفاء بهذه المعاهدة في قوله تعالى ( ١٠٠ ) ﴿ . . إلا الّذين عَاهَدَتُمْ عندَ المسجد الحَرَام ،

<sup>(</sup>٦٢) من الآية ١٣ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦٣) من الآية ٥ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦٤) من الآية ٧ سورة التوبة .

فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فاسْتقيمُوا لَهُمْ ﴾ وقوله ( ١٥٠ ﴾ يَا أَيّهُا الَذّينَ آمنوا أَوْفُوا بِالْعُهْد إِن العُهد كَانَ مَستُولا ﴾ . فكيف إذاً يقال : إن آية السيف ناسخة لأمثال هذه الآيات ، التي نظمت التعاهد مع المشركين وغيرهم من أهل الكتاب ، وكيف يمدون حكمها إلى المسلم الذي ترك فرضا من الفرائض عن غير جحود أو فعل موبقة منهيا عنها تحريما والرسول عَيْنِ يقول : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا ذلك ، عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) وقد فسر الرسول عَنْنِ هذا الحق بثلاث في قوله : ( لا يحل دم امرىء مسلم ، إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو قتل نفس بنفس ) فكيف مع هذا يستباح قتل المسلم الذي يصلى ويزكى ويتلو القرآن باسم آية السيف . ؟ فليقرأوا قول الله سبحانه (١٧ ﴾ الذي تَاهُم كُبر مَقْتاً عِندَ الله وعند الذي آمنُوا ، كَذلَكَ يَطْبُعُ الله على كُلِّ قُلْب مُتَكَبِّر جَبَّارٍ ﴾ .

#### سادسا: السلاجقة، والتتار:

هم أولئك الوثنيون الزاحفون من الشرق ، أخضعوا واحتلوا بلاد ما وراء النهر وتقدموا إلى العراق ، وظلوا يزحفون حتى وقعت فى أيديهم أكثر الأراضى الإسلامية .

ثم من بعدهم المغول التتار المتوحشون الوثنيون الذين سفكوا دماء المسلمين بالقدر الذي لم يفعله أحد من قبلهم ..

<sup>(</sup>٦٥) من الآية الأولى من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٦٦) الآية ٣٤ سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٦٧) الآية ٣٥ سورة غافر .

وقد وصف ابن الأثير فظائعهم ، وجعلهم مساجد بخارى اصطبلات خيل ، وتمزيقهم للقرآن الكريم وهدم مساجد سمرقند وبلح فقال ( ١٨ ) ( لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة ، استعظاما لها كارها لذكرها ، فأنا أقدم إليها رجلاً ، وأؤخر أخرى ، فمن الذي يسهل عليه نعى الإسلام إلى المسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك .. ؟ .. إلخ ) .

هؤلاء هم الذين حاربهم ابن تيمية وأفتى فى شأنهم فتاويه التى ولغ فيها هذا الكتيب ، اختصارا ، وابتسارا ، واستدلالا بها فى غير موضعها .

أين هؤلاء من المسلمين في مصر وأولى الأمر المسلمين فيها ، وهل هناك وجه للمقارنة بين أولئك الذين صنعوا بالمسلمين ما حملته كتب التاريخ في بطونها ، وبين مصر ، حكامها وشعبها ، أو أن وجها لتشبيه هؤلاء بأولئك .. ؟ .

هذا الكتيب إنما يُروِّج ما قال به المستشرقون من انتشار الإسلام بالسيف ، وواقع الإسلام ، قرآن وسنة رسوله ، وواقع تاريخه يقول لهم : ١٩٠٠ ﴿ . كَبُرَت كَلِمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِباً ﴾ .

### سابعا: فتاوى ابن تيمية التي نقل منها الكتيب:

تقدم القول بأن لا وجه للمقارنة بين حكام المسلمين ، وبين التتار ، لكن هذا الكتيب قد أشار إلى فتوى لابن تيمية في المسألة ٢٦٥ من فتاويه في باب الجهاد .

وبمطالعة هذه الفتوى نرى أنها قد أوضحت حال التتار وأنهم ، وإن نطق بعضهم بكلمة الإسلام ، لكنهم لم يقيموا فروضه حيث يقول : وقد شاهدنا عسكر القوم ،

<sup>(</sup>٦٨) ابن الأثير حوادث سنة ٦١٧ هـ .

<sup>(</sup>٦٩) من الآية الخامسة سورة الكهف.

هذه العبارات وأمثالها مما جاء فى تسبيب الفتوى تفصح عن أن ابن تيمية ، قد وقف على واقع التتار وأنهم كفار غير مسلمين وإن نطقوا بكلمة الإسلام تضليلا للمسلمين .

فما لهذا الكتيب قد ابتسر الفتوى . ؟ \_ إن واضع هذا الكتاب وأتباعه تصدق عليهم الآية : (٧٠) ﴿ .. أَفَتُومِنُونَ بِبعْضِ الكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ عَلَيْهِم الآية يُردونَ إِلَى أَشَدِ العَذَابِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إِلا خِزْتِي فِي الحَيَاةِ الدُّنيا وَيَوْمَ القِيامَةِ يُردونَ إِلَى أَشَدِ العَذَابِ ، وَمَا الله بِعَافِل عَمّا تَعمَلُونَ ﴾ . أين هؤلاء التتار من جيش مصر الذي عبر وانتصر بهتاف الإسلام الله أكبر في شهر رمضان ورجاله صائمون ، مصلون ، يؤمهم العلماء ، وفي كل معسكر مسجد وإمام يذكرهم بالقرآن وبأحكام دين الله .

إن هذه الأقوال الجائرة التي جاءت في هذا الكتيب فاسدة مخالفة للكتاب والسنة ( ٧١ ﴾ ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧٠) من الآية ٨٥ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧١) من الآية ٥٩ من سورة النحل .

ثامنا : هذا الكتيب لا ينتسب للإسلام وكل ما فيه أفكار سياسية : نرى هذا واضحا في الكثير من عناوينه .

أ \_ الحلافة والبيعة على القتال : إن الشورى هي أساس الحكم في الإسلام ، وبهذا أمر الله رسوله عَلَيْكُ في قوله : (٧١) ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمر ﴾ أى في الأُمور التي تتعلق بأمور الحياة والدولة ، لا في شأن الوحي والتشريع ، وما يأتي من عند الله . وقال سبحانه : (٣١) ﴿ وأَمْرُهُم شُورَى بَيْنَهُم ﴾ وقال : (٧٠) ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّادٍ ﴾ .

والحاكم فى الإسلام وكيل عن الأمة ، لذلك كان من شأنها أن تختار الحكام وتعزلهم ، وتراقبهم فى كل تصرفاتهم ، ويجب أن يكون الحاكم المسلم عادلا ، قويا فى دينه ومقاومته لأهل البغى العدوان .

ويتفق أهل العلم بالإسلام وأحكامه على أن (خليفة المسلمين) هو مجرد وكيل عن الأمة يخضع لسلطانها فى جميع أموره ، وهو مثل أى فرد فيها ، فهو فرد عادى ، لا امتياز له ولا منزلة إلا بقدر عمله وعدله . فالإسلام أول من سن بتلك الآيات مبدأ : الأمة مصدر السلطات . والإجماع منعقد منذ عصر الصحابة على وجوب تعيين حاكم للمسلمين استنادا إلى أحاديث رسول الله عليه في هذا الموضع . ولم تُحدِّد نصوص الإسلام ، طريقا لاختيار الحاكم ، ولى الأمر ، لأن هذا مما يختلف باختلاف الأزمان والأماكن .

<sup>(</sup>٧٢) من الآية ١٥٩ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٧٣) من الآية ٣٨ سورة الشورى .

<sup>(</sup>٧٤) من الآية ٢٢ سورة الغاشية .

<sup>(</sup>٥٧) من الآية ٥٤ سورة ق .

ومن ثم : كان الاختيار بطريق الانتخاب المباشر أو بغيره من الطرق داخلا في نطاق الشورى في الإسلام .

وتسمية خليفة للمسلمين أمر تحكمه عوامل السياسة في الأمة الإسلامية على امتداد أطرافها وأقطارها ، وليس من الأمور التي تتعطل من أجلها مصالح الناس ، وإقامة الدين ، بعد أن تفرق المسلمون إلى دول ، ودويلات ، لكن المهم أن يكون هناك الحاكم المسلم في كل دولة إسلامية ، ليقيم أمور الناس وأمور الدين ، حتى إذا ما اجتمعت كلمة المسلمين كأمة وصاروا في دولة ذات كيان سياسي واحد يعرف العصر وأساليبه ، كما هم في واقع الدين أمة واحدة ، مع اختلاف لغاتهم وأوطانهم ، إذا اجتمعت الكلمة : حق عليهم أن يكون فهم حاكم واحد .

وانتخاب الحاكم بالطرق المقررة فى كل عصر ، قائم مقام البيعة التى ترددت فى كتب فقهاء الشريعة فما البيعة إلا إدلاء بالرأى والتزام بالعهد ، وقد كان المسلمون يبايعون الرسول على الوقوف معه وحمايته مما يحمون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم ، فهو عهد والتزام منهم بحماية الرسول وحماية دعوته ، فقد كان يستوثق منهم لدينه بهذه البيعة . والقتال فى ذاته ليس هدفا ـ كما تقدم \_ وكما يقضى القرآن والسنة ، وإنما هو وسيلة لحماية الدين والبلاد ، ولم يكن آنذاك تجنيد إجبارى وجيش نظامى متفرغ لهذه المهمة ، حتى إذا ما جَيَّش عمر بن الخطاب ومن بعده الجيوش ودون الدواوين ، لم يعد هناك مجال لهذه البيعة على القتال خارج صفوف جيش الدولة ، وإلا كان هؤلاء الذى يتابعون على مثل هذا خارجين على جماعة المسلمين ، وحل قتالهم ، والأخذ على أيديهم . ذلك ما يقتضيه القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح ، فمن خرج على الجماعة كان الجزاء كما قال سبحانه (٢٠)

<sup>﴿</sup> ٧٦ ) من الآية ٣٣ سورة المائدة .

يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أيدِيهِم وأَرجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَو يُنْفُوا مِنَ الأَرضِ .. ﴾ . ماذا يعنى لفظ الخليفة وتاريخه في الإسلام : ؟

الخلافة اسم مصدر من استخلف ، والمصدر الاستخلاف ، وهذا المعنى دخل في الاصطلاح الشرعى في اسم الخليفة ومهمته ، فقد اصطلح علماء الشريعة على أن الخليفة نائب في القيام في سياسة الأمة وتنفيذ الأحكام ، وقد توقف هذا اللقب بعد وفاة أبي بكر رضى الله عنه ، ولم يُلقب بخليفة رسول الله عليها أحد من الخلفاء بعده ، وإنما أطلق عليهم اسم أمير المؤمنين ، وهذه الإمارة اصطلاح ليس من رسم الدين ولا من حكمه ، فلنسم الحاكم واليا أو رئيس جمهورية أو غير هذا من الأسماء التي يصطلح عليها إذ لا مشاحة في الاصطلاح . فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا . ؟

أيريدون إطلاق اسم خليفة رسول الله ، على من يحسن القيام بأمر الدين ومن يخالفه ، كان أولى بهذا عمر بن الخطاب وأمثاله ، وهم قد رأوا أنهم أقل من أن يحملوا هذا اللقب فاستبدلوه بأمير المؤمنين ، لقبا للحاكم ، لاغير ، لايعطيه ، امتيازا بل هو من أفراد المسلمين ولكنه ولى أمرهم باختيارهم .

### ـ الإسلام والعلم:

جاء فى كتيب ( الفريضة الغائبة ) تحت عنوان : الانشغال بطلب العلم ص ٢٢ وما بعدها :

إننا لم نسمع بقول واحد يبيح ترك أمر شرعى أو فرض من فرائض الإسلام بحجة العلم ، خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهاد ، نترك فرض عين من أجلل فرض كفاية ، وحدود العلم : أن من علم فريضة الصلاة فعليه أن يصلى .. الخ . ومن كتب هذا لم يقرأ القرآن ، وإذا كان قد قرأ فإنه لم يفهم ما قرأ ، أو أنه ممن آمن ببعض الكتاب وأعرض عن بعض :

فلنستعرض بعض ما أمر به القرآن الكريم وتوجيهاته إلى العلم والتعليم : أن أول نداء فتح الله به على نبيه إيذانا ببدء الوحى قول الله : (٧٧) ﴿ اقْرأ بِاسَم رَبِّكَ اللَّم كُرَم . الَّذِى حَلَق الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرأ وَرَبُّكَ الأَكْرَم . الَّذِى عَلَم بِالْقَلَم . عَلَمَ الإِنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ﴾ .

والقراءة طريق العلم والمعرفة ، ثم يذكر القرآن خلق الإنسن وتكوينه ، ويمن الله عليه بنعمة العلم . وبالعلم أعلى الله قدر آدم على الملائكة المقربين فى قوله سبحانه : ( ٢٨ ) ﴿ . . وَعَلَّمَ آدمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا . . ﴾ . والعلم فى الإسلام يتناول كل ما وجد فى هذا الكون ، فضلا عن العلم بالدين عقيدة وشريعة وآدابا وسلوكا .

والعلم جهاد ففى الحديث الشريف قول الرسول عَلَيْكُم ( من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع ) رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه . ولقد ذكر أمامه عَلَيْكُم رجلان ، عالم وعابد فقال : ( فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم .. ) . رواه الترمذى عن أبى أمامة .

والإِسلام يدعو إلى : دراسة الدين وفقهه ـــ قال سبحانه : ( ٧٩ )﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طِائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجِعُوا إِلَيْهِمْ .. ﴾ .

ويدعو إلى دراسة نفس الإنسان والكون فى قول الله ( ^ ^ ) ﴿ سَنُوبِهِم آياَتِناً فِى الآفَاقِ وَفِى أَنْفُسِهِم .. ﴾ ويدعو إلى دراسة التاريخ وأحوال السابقين من الأمم والشعوب فى قوله تعالى : ( ^ ^ ) ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَينْظُرُوا كَيفَ كَانَ

<sup>(</sup> ٧٧ ) الآيات ١ : ٥ من سورة العلق .

<sup>(</sup> ٧٨ ) من الآية ٣١ سورة البقرة .

<sup>(</sup> ٧٩ ) من الآية ١٣٢ سورة التوبه .

<sup>(</sup> ٨٠ ) من الآية ٥٣ سورة فصلت .

<sup>(</sup> ٨١ ) من الآية ١٠ سورة محمد .

عَاقِبَةُ الذينَ مِنْ قَبلِهمْ .. ﴾ .

ويدعو إلى دراسة علم النبات والزراعة في قول الله : ( ^^ )﴿ فَلْيَنْظِرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّاً ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرضَ شَقَّاً .. ﴾ .

وإلى دراسة علم الحيوان في قول الله : ( ^ ^ )﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ لِحَلِقَتْ .. ﴾ .

وإلى دراسة الفلك في قول الله : ( ^ 4 ) ﴿ وَآيةٌ لَّهُمُ اللِّيلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظلَّمُونَ ﴾ .

وإلى دراسة الجغرافيا في قول الله: (^^)﴿ وَفِي الأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقِنيِن ﴾ . وإلى دراسة الجيولوجيا في قول الله: (^^)﴿ وَمِنْ الجِبِالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمرٌ مُحْتِلفٌ أَلُوانُهَا .. ﴾ .

وإلى دراسة الكيمياء والفيزياء في قول الله : ( ^^ )﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ .. ﴾ .

ولو ذهبنا نستقصى أوامر القرآن وحثه على العلم والتعلم وتفضيله العلماء على غيرهم ، وأحاديث رسول الله عَلَيْكُ في هذا الموطن لاحتجنا إلى كتاب بل إلى كتب . وكما بدأ القرآن في النزول بكلمة العلم وتفضيله : اقرأ باسم ربك ، كان افتداء الأسارى في بدر تعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابة وهكذا كانت السنة الشريفة مع القرآن تبيانا وهداية إلى العلم . وهكذا كان شأن العلم في الإسلام .

<sup>(</sup> ٨٢ ) من الآية ٢٤ ــ ٢٦ سورة عبس.

<sup>(</sup> ٨٣ ) من الآية ١٧ سورة الغاشية .

<sup>(</sup> ٨٤ ) من الآية ٣٧ سورة يس .

<sup>(</sup> ٨٥ ) من الآية ٢٠ سورة الذاريات .

<sup>(</sup> ٨٦ ) من الآية ٢٧ سورة فاطر .

<sup>(</sup> ٨٧ ) مَن الآية ٢٥ سورة الحديد .

فهل بعد هذه المنزلة نغض من شأنه ، ونقول أن يكفى منه القليل والله يقول : ( ٨٨ )﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

إن هذه الدعوة الأثيمة إلى التقليل من فضل العلم ، هى دعوة إلى الأمية والبدائية باسم الإسلام ، وفيها تحريض للشباب بالانصراف وهجر دراستهم فى المدارس والجامعات والامتناع عن استيعاب العلوم . علوم الدين ، وعلوم الدنيا ، وهى الدعوة التى أوى إليها بعض الشباب الذين غرر بهم هؤلاء المفسدون ونسى أولئك أن رسول الله عليه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بقوله : ( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ) وفى هذا الرد على الدعوة للانصراف عن العلوم الشرعية ثم قد روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : أمر فى رسول الله عنها أن أتعلم لغة أخرى أن أتعلم المديانية — وهذه دعوة من رسول الله لأحد أصحابه ليتعلم لغة أخرى غير العربية وقال زيد بن ثابت أيضا : أمر فى رسول الله أن أتعلم له كلمات من غير العربية وقال زيد بن ثابت أيضا : أمر فى رسول الله أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود . وقال : ( إنى والله لا آمن يهود على كتابى ) قال زيد : فما مرَّ بى نصف شهر حتى تعلمته له ، قال : فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا له قرأت كتابتهم ( ١٩٠٩ )

### نابليون والأزهر وعلماؤه:

جاء فى ص ٢٣ : وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة النبى عَلَيْكُم ، وفي عصور التابعين حتى عصور قريبة ، لم يكونوا علماء ، وفتح الله على أيديهم أمصاراً كثيرة ، ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه ، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرا للإسلام ، لم يقم به علماء الأزهر ، يوم أن دخل نابليون وجنوده الأزهر بالخيل والنعال ....ماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة ؟ .

<sup>(</sup> ٨٨ ) من الآية ٩ سورة الزمر .

<sup>(</sup> ۸۹ ) منن الترمذی حـ £ ص ۱۹۷ .

وبهذا بلغ هذا الكتيب حدا مفرطا في الحط من شأن العلم وجهاد العلماء . إذا أهملنا علوم الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير ، والعقيدة وكل هذه العلوم الأصلية في الشريعة المنبثقة عن القرآن والسنة ، فما هو قوام هذا الدين ، وكيف يتعرف المسلمون أحكام الدين . ؟

إن الرسول على مكت بعد الرسالة نحو ثلاث عشرة سنة فى مكة يعلم أتباعه أصول الدين وعلومه ، ولم يبدأ جهاده إلا بعد أن استقرت فى قلوب جمهرة من أصحابه ، كانوا هم القادة فى العلم والمرجع فى الفتوى .

ثُمُ أَلِيسَ فَى القرآن : ( ٩٠ ﴾ ﴿ فَلَوْلاً نَفَرَ مِن كُلّ فَرَقَةٍ مَنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيِتَفَقَّهُوا فَى اللّذِينَ وَلِينُذِرُوا قَومَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهُمْ .. ﴾ وأليس فيه : ( ٩١ ﴾ ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللّذِينَ وَلِينُذِرُوا قَومَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهُمْ .. ﴾ وأليس فيه : ( ٩١ ﴾ ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللّذِيرِ إِن كُنْتُمْ لا تعلمُونَ . ﴾ .

أفبعد هذا نغض من شأن علم الحديث وأصول الفقه وغيرهما من علوم الدين ، ونغض كذلك من شأن علوم الحياة التي حث عليها القرآن حسبها تقدمت الإشارة إلى بعض أوامره في شأنها .

سبحان الله : هذا بهتان عظم .

إن الكتيب يعيب على الأزهر وعلمائه بادعائه أنهم لم يعملوا شيئا حين دخل نابليون وجنوده الأزهر بخيلهم ونعالهم ، متجاهلا التاريخ المسطور الأمين بوصف جهاد العلماء وقيادتهم لشعب مصر ومطاردتهم للاستعمار ومنذ عهد نابليون ومن قبله ومن بعده ، وهل خرج نابليون وأتباعه مدحورين ، إلا بجهاد الشعب بقيادة الأزهر . ؟

<sup>(</sup> ٩٠ ) من الآية ١٢٢ سورة التوبة .

 <sup>(</sup> ٩٠٩ ) من الآية ٧ سورة الأنبياء .

وكان هذا هو الجهاد المشروع الذى أفتى به العلماء وقادوه من الأزهر ومن غير الأزهر ، وليس ذلك الجهاد الذى يستعمل فيه السلاح فى غير موضعه ، أو يجاهد فى غير عدو ، فيقتل المواطنين عدوانا وظلما ، ويدعى لنفسه حق تكفير المسلمين واستباحة دمائهم .

ج ــ التعامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم:

فى ص ٤٣ نقل الكتاب بعض الأحاديث فى النهى عن الاستعانة بالمشرك والتعامل معه وهذا كما تقدم من باب: الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض ، والشرع للإسلام كل لا يتجزأ ، فلابد حين نستقى حكما ونستنبطه من القرآن والسنة أن نستوفى كل النصوص المؤدية إلى الحكم صحيحا بمعرفة أهل الاختصاص والعلم بالأحكام .

وإذا رجعنا إلى سنة الرسول عَيْسَاتُهُ نجده قد استعان فى هجرته بعبد الله ابن أريقط وهو مشرك ، وقد اتخذه دليلا لرحلة الهجرة ، يرشده إلى الطريق ، وقد رافقه حتى وصل إلى المدينة ، أليس هذا استعانة من الرسول بمشرك لم يتبع دينه بعد . ؟ . ولما دخلت بلاد الفرس والروم فى الإسلام ، ودَوَّن عمر بن الخطاب الدَّوَاوين ونقل عنهم بعض نظمهم الإدارية استعان فى ذلك ببعض خبرائهم وهم على دينهم أليس هذا استعانة بغير المسلمين من أمير المؤمنين الذى ملاً الأرض عدلا ، وكان القرآن ينزل مؤيدا لما اقترحه ورآه فى كثير من أمور الدين والدنيا . ؟

فالأصل فى الإسلام التعامل مع الناس جميعا ، المسلم وغير المسلم ، فيما لا يخالف نصا صريحا من كتاب الله أو سنة رسوله عليه أو حكما أجمع عليه المسلمون وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول عليه واتخاذه مشركا دليلا رائدا لرحلة الهجرة فقد ثبت فى السنة وفى السيرة الشريفة أن الرسول عليه قبل دعوة يهودى لتناول الطعام فى يته ومعه السيدة عائشة قبل نزول آية الحجاب ، وقد قبل هدية امرأة يهودية وكانت الهدية شاة مسمومة ، ومات رسول الله عليه ودرعه مرهونة

عند يهودى ، وعمل على بن أبى طالب على بئر ليهودى بتمرات ، وعقد الرسول على معاهدة مع اليهود بعد هجرته مباشرة وظل على عهده ومعاهدته لهم حتى نقضوها هم وجرى تعامل المسلمين في هذا العهد مع غيرهم من المخالفين في الدين في التجارة والزراعة وغيرهما ولم ينعزلوا عن جيرانهم ، وكيف ينعزلون والقرآن قد نزل وقال الله سبحانه لهم فيه : (٩٢) ﴿ لا يَنهَاكُمُ الله عَنِ الذِينَ لَم يُقاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم مّن ديَاركُمْ أَنَ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُجِبُ المُقْسِطينَ ﴾ .

(٩٣) ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِباَتُ وَطَعَامُ الذِّينَ أُوتُوا الكتَابَ حِلِّ لَكُمْ وطَعَامُكُمْ حَلِّ لَهُمْ وَالمُحْصَناتُ مِنَ الذَينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَلْمَ مُسَافِحِينَ وَلا مَتَّخِذَى أَحُدان .. ﴾ قَبلكُمْ ، إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مَتَّخِذَى أَحُدان .. ﴾ هل هناك إباحة للتعامل أكثر من تبادل الطعام بين المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب وجعل نسائهم زوجات للرجال من المسلمين ، كل ذلك مالم يرد نص صريح في القرآن والسنة يمنع التعامل في شأن ما مع غير المسلمين .

ومن المأثور إعمالا لهذه الآية الكريمة : (خالط الناس ودينك لا تكلمنه) ويوضح هذا ويؤازره الحديث الشريف الذى رواه الترمذى وابن ماجه عن رسول الله على الله على أذاهم خير من الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم .. ) ( 94 )

#### د \_ الخدمة في الجيش:

إن الجيش هو عدة البلاد ، وهو المنوط به حماية أمنها الخارجي والداخلي وهو

<sup>(</sup> ٩٢ ) الآية ٨ سورة المتحة .

رُ ٩٣ ) من الآية الخامسة سورة المائدة .

<sup>( 4-4 )</sup> جر ٧ من احياء علوم اللدين للغزالي مع تخريج الحافظ العراق للأحاديث .

في الجملة معهود إليه من الشعب بحماية الأرض، والعرض.

هل هناك وجه للمقارنة بين جيش مصر . والتتار : ؟

إن المفارقة ظاهرة حتى من تلك النبذ التي ساقها كتيب (الفريضة الغائبة) نقلا من فتاوى ابن تيمية .

إذ كيف نقارن بين جيش مصر الذى له فى كل معسكر مسجد وإمام يقيم بهم شعائر الإسلام ، ويصومون رمضان ، ويتلون القرآن ، ويقدمون أنفسهم فداء لاسترداد الأرض وتطهير العرض هاتفين فى كل موطن وموقع : الله أكبر . وبين النتار الذين وصفهم ابن تيمية بقوله :

قد شاهدنا عسكرهم ، فرأينا جمهورهم لايصلون ، ولم نر فى عسكرهم مؤذنا ولا إماما . وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم مالا يعلمه إلا الله .. إلخ ، ماسبقت الإشارة إلى بعضه وموضوعه من فتاويه ، وتاريخهم المظلم على ما تقدمت الإشارة اليه نقلا عن ابن الأثير المؤرخ .

تاسعا: أفكار سياسية منحرفة عن الاسلام وخارجة عنه:

إن مستقى هذا الكتيب ومورده فى جملته أفكار طائفة الحوارج ، وهم جماعة من أتباع على بن أبى طالب رضى الله عنه خرجوا عليه بعد قبوله التحكيم فى الحرب التنى كانت بينه وبين معاوية بن أبى سفيان فى شأن الحلافة ، ثم انقسم هؤلاء

الخوارج من بعد ذلك الى نحو عشرين فرقة ، كل واحدة منها تكفر بالأخريات ، وقد سموا بهذا الاسم : إما ـ على حسب زعمهم وأوهامهم ـ لخروجهم فى سبيل الله . وإما للخروج على الأمة والجماعة ، وهذا هو واقع التسمية ، لأنهم فى جملة مذاهبهم قد حكموا بالكفر على سيدنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وعلى ابنيه الحسن والحسين ، سبطى الرسول عَيْنِهُ ، وابن عباس وأبى أيوب الأنصارى ، كا أكفروا أيضا عائشة وعثان وطلحة والزبير ، وأكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية بعد التحكيم ، وأكفروا كل مسلم ارتكب ذنبا (٥٠)

وهى فى ذات الوقت أفكار استشراقية روجها المستشرقون وأتباعهم فى مصر وغيرها من بلاد المسلمين ، محرفين الكلم عن مواضعه ، مطلقين على بعض آيات القرآن عناوين لاتحملها ، ولاتصلح لها متأولين هذه الآيات ، بما يطابق أغراضهم وأهواءهم ، ابتغاء فتنة فى الدين يثيرونها بين الناس حتى تلتبس عليهم الأمور ، فهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ، فلما كفر قال إنى برىء منك .

هؤلاء الخوارج \_ في تاريخهم القديم وما أشبه الليلة بالبارحة \_ لما طلبوا من عبد الله بن الزبير حين أرادوا الانضمام اليه في قتاله مع الأمويين بعد أن أكفروا عليا بن أبي طالب والزبير وطلحة ، لما طلبو منه البراءة من هؤلاء رد عليهم بقوله (٢٦) :

إِنَّ اللهُ أَمْرُ وَلَهُ الْعَزَةُ وَالْقَدَرَةُ فَى مُخَاطِبَتُهُ أَكُفُرُ الْكَافَرِينَ وَأَعْتَى الْعَاتِينَ بِأَرِقَ مَنْ اللهُ أَمْرُ وَلَهُ العَزَةُ وَالقَدَرَةِ فَى مُخَاطِبَتُهُ أَكُفُرُ الكَافَرِينَ وَأَعْتَى الْعَاتِينَ بِأَرْقَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِما : هذا القول فقال لموسى وأخيه ، صلى الله عليهما :

﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّه طَغَى . فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لِيناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّر أَوْ اذْهَبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّه طَغَى . فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لِيناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّر أَوْ يَخْشَى ﴾ (١٧) . فهم الآن يذيعون هذه الأفكار التي انطمست ، ولم تبق إلا في بطون الكتب يقرأها الدارسون لتاريخ الفرق .

<sup>(</sup> ٩٠ ) كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي المتوفى منة ٢٩٩ هـ ص ١٩٣

<sup>(</sup> ٩٦ ) كتاب العقد الفريد جد ٢ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup> ٩٧ ) الآيتان ٤٣ ، ٤٤ سورة طه .

هذا: ولا ينبغى أن يطلق على هؤلاء الذين اتخذوا هذا الكتيب منهجا وصف الجماعة الإسلامية ، أو المتطرفين فى الدين ، أو المتعصبة له لأن الدين لا ينحرف ، وإنما ينحرف عنه ومن تطرف فى الدين فقد انحرف عنه ، فقد قال رسول الله على لأولئك النفر من أصحابه الذين ذهبوا الى بيوته يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها عدوها قليلة ، وقال أحدهم مالنا وله ، لقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، أما أنا فافى أصوم ولا أفطر وقال آخر ، وأنا أقوم الليل ولا أنام وقال ثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج ، فلما قابلهم رسول الله على : قال لهم أنتم الذين قلتم البارحة كذا وكذا قالوا نعم فقال لهم : أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى . هؤلاء لم ينحرفوا عن الدين ، فلم يتركوا العبادة ولكنهم تغالوا فيها فردهم الرسول إلى الصواب ، إلى العمل الوسط ، الذي يستديمون به طاعة ربهم ، والقيام بفرائضه ، يحلون الحلال ويحرمون الحداء

عاشرا: هل الجهاد فريضة غائبة ؟

إن الجهاد ماض الى يوم القيامة:

والجهاد قد يكون قتالا ، وقد يكون مجاهدة النفس والشيطان واذا أمعنا النظر البصير في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه في شأن الجهاد بالقتال نجد أوامرها في هذا موجهة إلى قتال الكفار الذين تربصوا بالإستلام وثبي الإسلام وأرادوا إطفاء نور دعوته والقضاء عليه ، ولم يكن قتالا لنشر هذه الدعوة وإكراه الناس على الدحول فيها قسرا وجبرا — كما سلف .

ولذلك لا نجد في القرآن ، ولا في السنة الأمر بالقتال موجها ضد المسلمين أو ضد المواطنين من غير المسلمين ، إذ قد سمى الإسلام هؤلاء أهل الذمة لهم مالنا وعليهم ما علينا من حقوق وواجبات وأمر المسلمين بترك أهل الكتاب وما يدينون ، فيما يخص العقيدة والعبادة . فإذا حدث ما يستدعى القتال دفاعا عن الدين

والبلاد ، فذلك ما يدعو إليه الإسلام ، ويحرص عليه ، ويقوم به الجيش الذى استعد ، وأعد ، وأنيطت به هذه المهام ، وهذا هو الجهاد قتالا . ويكون الجهاد بمجاهدة النفس والشيطان ، وهذا نوع الجهاد المستمر الذى ينبغى على كل انسان ، وعلى المسلم بوجه الخصوص أن يجاهد نفسه حتى يصلح من أمرها وتنطبع على الخير والبر والأمانة والوفاء بالعهد ، ومغالبة الشيطان ، والشر ، سعيا الى طاعة الله ومرضاته ، وأداء فرائضه والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه .

ولا يكون الجهاد بإكفار المسلمين ، أو بالخروج على الجماعة والنظام الذى ارتضته فى نطاق أحكام الإسلام .

ولايكون الجهاد بتأويل آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله عَلَيْظِيم الله عَلَيْظِيم الله عَلَيْظِيم الله عن مواضعه تحتمله ألفاظها وتحميلها معانى لاتحتويها مبانيها ، وإلا كان تحريفا للكلم عن مواضعه وهو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه .

ولايكون الجهاد بقتل النفس التي حرم الله قتلها ، لأن له نطاقا حدده الله ، وأما الجهاد في مواضعه ماض الى يوم القيامة ، جهاد بالقتال إذا لزم الأمر دفاعا عن دين الله وعن بلاد المسلمين ، وعن النفس وعن المال وعن العرض ، وجهاد للنفس حتى تكون في طاعة الله ومجاهدة للشيطان ، فليس الجهاد فريضة غائبة ، ولكنه فريضة ماضية الى يوم القيامة في حدود أوامر الله ، وكما فسر رسول الله قوله سبحانه : (٩٨) ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَى مستقيماً فاتَّبِعُوهُ ، وَلاَ تَتَبَعُوا السَّبُلَ فَتَقُونَ ﴾ صدق الله العظيم . والله سبحانه وتعالى أعلم .

مفتى جمهورية مصر العربية جاد الحق على جاد الحق

<sup>(</sup> ٩٨ ) الآية ١٥٣ سورة الأنعام .

□ ملحـق رقـم (٤)

# الجلسة قبل الأخيرة في المسرحية الهزلية<sup>(\*)</sup>

... كان ما حدث متوقعاً بل إننا تعجبنا أن تستمر هذه المسرحية كل هذا الوقت ... تعجبنا أن يتحمل المناقشات القانونية والدفاع المعتاد وكأن هذه المهزلة قضية حقيقية تحتاج إلى دفاع .. ودفوع . ورغم محاولاته (١٠٠٠) المتعددة إنهاء هذه المهزلة بصورة توحى باحترام القانون تارة بتحديد موعد للدفاع وتارة بمنع بعض المحامين من الدخول وتارة بمقاطعة المحامين ومنعهم من الاسترسال في المرافعات بدعوى التكرار .. أو مطالبتهم بالتكلم في أجزاء معينة في القضية ولكنه فشل .. وكان يمنعنا جميعاً من الكلام في قضيتنا .. مكرراً أنتم لا تعرفون مصلحتكم وأنا أعرفها .. وكان الحكم معروفاً .. فلم يستطع الاستمرار في أداء الدور .. وزادت الضغوط العليا بسرعة الانتهاء أو الانهاء على المحاكمة وخاصة قبل الزيارة المذلولة الضغوط العليا بسرعة الانتهاء أو الانهاء على المحاكمة وخاصة قبل الزيارة المذلولة المسرائيل .. فاضطر إلى كشف ما اجتهد في إخفائه زمناً طويلاً ..

في جلسة الإثنين الماضى دفع الأستاذ عبد الحليم رمضان المحامى بإيقاف اجراءات المحاكمة بسبب قضية تنازع الاختصاص بين هذه المحكمة ومحكمة أمن الدولة العليا التي تطلب هي الأخرى محاكمتنا .. مما يفرض بقوة القانون و الوضعى ، على كل من جهات التقاضى المتنازعة وقف نظر الدعوى لحين صدور الحكم بأحقية إحداهما وذلك من المحكمة الدستورية .. وهنا رفض القاضى سمير فاضل تطبيق القانون وآثر تطبيق و الأوامر ، .. فأمر بإخراج الاستاذ عبد الحليم رمضان متهما إياه بالإساءة

<sup>(</sup> ف ) كتب هذأ الحطاب خالد الإسلامبولي قبل ساعات من صدور الأحكام .

<sup>(</sup> ٥٠ ) يلمد القاضي .

الى هيئة المحكمة وسرعان ماجاءت مجموعة من المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ومعها أمر ضبط وإحضار للأستاذ عبد الحليم وتم القبض على « المحامي » وإحالته إلى التحقيق أمام النيابة العسكرية ؟ ! .. ثم أصر المحامون الباقون على أن القانون يقضى بإيقاف الدعوة وأنه لا ينبغي للمحكمة أن تتخذ ضد الأستاذ عبد الحليم « المحامي » أي إجراء لأنه يتكلم باسم هيئة الدفاع جميعاً فإذا بالقاضي يقضى بطرد المحامين وتعيين مجموعة من محاميي الحكومة المأجورين كمنتدبين .. ثم في جلسة الأربعاء من ذات الأسبوع .. الجلسة التي تم فيها الدفاع عن ٢٤ متهماً في ساعتين من الزمان ؟ ! .. حيث ذهبنا إلى المحكمة لنعلم أن المحامين الأصليين عن الموكلين والمنتدبين قد منعوا من الدخول إلى قاعة المحكمة ــ وقد كان ذلك متوقعاً وكثيراً ماحدث مع المحامين ومع شهود النفي الذين لم يسمع واحد منهم !! ؤدخلنا القاعة المظلمة بالظلم فوجدنا خمسة من المحامين المأجورين الحونة للدين والوطن ودخل القاضي فأعلنا جميعاً أننا نرفض هؤلاء المحامين جميعاً وتمسكنا بدفاعنا الموكل وكلنا قادر على توكيل محام ِ آخر يثق في شرفه وإسلامه ... ولكن هيهات .. هيهات فلقد تقرر اليوم لكي تكون الجلسة قبل الأخيرة .. فأصر القاضي على طلبه من المحامين. أن يبدأوا المرافعات .. في قضية لم يقرأوها .. ملف القضية • • • ١٥ صفحة .. فانطلقنا ننشد .. جميعاً من الأعماق والقلوب

> في حماك ربنا في سييل ديننا لا يروعنا الفنا فتول نصرنسا

> > وأهدنا إلى السين

. فأمر القاضى بإخراجنا جميعاً من القاعة ليترافع المحامون المأجورون دون وجود أحد منا .. فأعلنا إصرارنا على خصومتنا مع هيئة المحكمة .. ورفعت الجلسة

ليتمكن أفراد الشرطة العسكرية من إخراجنا جميعاً .. فآثرنا الخروج .. وخرجنا .. لانتظر في العربات المدرعة خارج قاعة المحكمة مقيدى الأيدى .. لانعرف ما يدور من أجزاء المسرحية داخل قاعة المسرحية العسكرية العليا ...

وتمر ساعتان من الزمان .. وياويلهما .. وما أظلمهما من ساعتين ثم يأمر القاضى بإدخال المتهمين المحكوم عليهم .. إلى القاعة حيث لابد أن يتم تصوير المسرحية .. فنرفض جميعاً .. فيأمر بإدخالنا بالقوة .. ويجتمع الجنود ليجبرونا على الدخول حيث علمنا أنه تم إنهاء الدفاع عنا .. فأعطينا ظهورنا لهيئة المحكمة وانفلتنا ننشد جميعاً ..

الحر يعرف ما تريد المحكمة وقضاته سلفا قد ارتشفوا دمه لا يرتجى دفعاً لبهتان رماه به الطغاة المجرمون الجالسون على كراسى القضاة

وحاول القاضى أن يتكلم ولكنه لم يستطع فنادى وهو يضحك ؟؟ على أحد ضباط الخابرات الحربية وأمره أن يبلغنا أن جلسة النطق بالحكم ستكون يوم السبت التالى مباشرة .. هكذا !! لكي يسدل الستار على الفصل الأخير من المسرحية الهزلية المكررة ؛ مسرحية .. محاكمة الإسلام .. في أشخاص المسلمين .. وهنا نقف لنشهد الله وملائكته والقائمين بالقسط من أولى العلم .. ثم ونشهد كم جميعاً .. أنه لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله .. ونشهد قومنا .. ومن سمع .. أننا بريئون مما يعبدون من دون الله من أرباب ... بشرا كالحكام والرؤساء الذين يأمرون بمعصية الله ورسوله .. وكذلك في كل قانون أو شرع لم ينزل من عند الله في

القرآن والسنة كالقوانين الوضعية والأفكار الرأسمالية والشيوعية أو الديمقراطية والاشتراكية والقومية ومحلافه .. ونقول لعلماء المسلمين الحكوميين الذين باعوا دينهم .. ورضوا بعرض الدنيا الرخيص .

نقول لهم ... إن لم تعلنوا الحق .. فحسبنا الله وحده ونعم الوكيل .. ونعلنها إنذاراً من الله إلى كل مسلم له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. إن هؤلاء الحكام قد خدعوك وجعلوا أنفسهم آلهة عليك .. فأطعتهم وخشيتهم .. وظننت أن هناك عذراً سينفعك عند الله .. تلك أسانيدهم .. فنقول لكل المسلمين .. « ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين . ولاتجعلوا مع الله إلها آخر إلى لكم منه نذير مبين . ولاتجعلوا مع الله إلها آخر

خالد الإسلامبولى ورفاقه

# الماسمالله المالعيم الحيم المالية المالية المالية

... كا مراحث متوقعًا بى إننا تعبنا أمرستم هذه المهزلة مقنبه عقيم بحدًا إلى دقاع ... ودفع المناحث الفاخية والدفاع المعتاد وكأدرهذه المهزلة مقنبه عقيم بحدًا إلى دقاع .. ودفع ورم وادار تر المعقودة إن دها الهزلة بصورة توص بإحرام القانون يتارة بتحريم والدفاع رئارة بعنع دهم الماصير مدالرفول وتارة بمقاطعة المحاصير مفنوم مرا إستران فلدفاع رئارة بمقاطعة المحاصير وفنوم مرا إستران في المرادهات بعدى التكرر .. أرمطالبتهم بالنقل في أحزاد معينه في أخيام وللترافيل وللترفيل .. وكان معينا مد الفلام في قطيستنا . مكرري أنتم لا تعرف معلقكم وأنا المرفع الدينات المنعقط الله وكان الكم معرف .. فلم مسينطع البرستراري أداد النور .. وزادت المنعقط الله مسراة المذلولة ليرسوانه الدينة الإرادة المذلولة ليرسوانه الدينة الإرادة المذلولة ليرسوانه .. ذا منظر إلى كشف ما احتهد في إغفا مم خصاط طوطي ..

نعرطيسر *إنيشنير المايني .. دفع إنذستا ذعبدا لحليم مع*نان الحامى بياني أن إحرارات الحا ر حب قصير تذارع الإختصاص بييم دمن الحكمة وهام اصهالردل: العليا بتن تطلب<sup>و</sup> ﴿ وَصَرِي، وَلَاكَتِنَا . . مِمَا مِعْرَضِهِ كُفَوْدُ الْفَانُونَ " الوجِئِي" على كل من جِطات السَّفَاطن المستنارعير وقذرانا إرعور الرريهم أراس بالمعارية المعاهم ودادك سرالحكم الدستور . ويمنا رمصد بعانن - مرمانيل تنظيع دلفائون وآنز تنطيبيع "المدام" .. مامرباخ الاستفاذ عبدالليم روجنان منها إياه بالبيسادة إلى هيئة المحكمة وسرعا برماجا وتعجي مبرالخابران الحرسيزو بشرطخ لمستكرمة ومعط الرصنط وأخعنا دللنستا وعبدالحليم حتمة عاد، "المامي" وإطالته إلى التخفيعم أمام السيامة المستكريم 1212 ؟؟ [[[] .. ثم أحدالها مدن الباحون على أسراعًا توسر يقطن بإيقان ليعود والدانبين للمحكم اً مدنين مند الاستاد ،.. إلى " الحام" أنَّ إمراد بينه ينكل باسم هيد برناع ميهُ زا ذا بالذامن بقف نطرد المحاميس ويقييس مجوعة مسمحامي الحكوية اكما جورجيم كمنسترسيس. مم من حب مردان الأسبوع .. الجلسة التيم منط المعناع عن ع، منهم ون ساغتيبرمسرالزمان إلا الكال ميث ذهبنا إلى المحكمة لدملم أن المحاميم بدُ صلب نبرعنا المع كليجيرو المنتربير قد مُنعوا مس الدعنول إلى مَاعن المحكمة أ- ومتركا مرذ للرا منوقعا وكنير ما حدث مع المحاميسيرومع شهرد النعل الذميهم يسبع والدمنهم!! ودخلنا لقاعة ببغلمة بالظلم نرجدنا حنسة مسأ لمعاصيه المناحورسيه الخونة للدسيروال د وفل الفامن فأعلنا عمينًا أننا نريعس حؤلاد المحاميم مَهنًا وتمستكنا بدفاعنا الموكل وكلنا قادرملى نوكيل محام كاخر بيتعرض شرفه وأسهرية ... ولكسر نصيها ت- حيمات ملقد تغرباليوم لكن تكون الحاسبة تبن بلاخيرة . و قامرالعامن على كلبع مد إمامسيراً ، سيلة الانعان .. من مُعنية لم مقراحط .. ملف لِقعنية ١٥٠٠ حيضم .. مَا نطلقنا ننت

.. جميعًا مسؤلاً مدوالقلوب .. من همالث سبنا من سبيل دمينا لامروعنا الغنا معتول مضولًا نضرنا واعدنا إلى الشينة

. فأمرالفاص بإخراجها جيما مديقاعة ليترانع المحامون الماهورهم دون وهرو المحد منا . مأعلها وحرارنا على حصوصنا مع حسيمة الحكمة .. و رفعت الحليب عن يتمكد الرا الشرخ العسكري مد إخراجها جيمياً . منا شرنا الخروج .. وخرجها . وخرجها . فا شرنا الخروج .. وخرجها . فا شرنا الخروج .. وخرجها . فا نتنظر من العرب تالمدمعية خارج ماعة المحكم معتيري الأبيري .. مد نعرف .. ما يدور مسرا جزا و المسمعية واجل خاعة المسمحيم الحدك بي العلم المحاربة العلم من الزمان .. مدا مديمها . ومن العلمها من المعتمر من الزمان .. مدا مديمها . ومنا الملمها من المعتمر من الزمان .. ويحمد للسران يتم أمرالقاص بادخال المتهميم المحكوم عليهم .. الى المقاعة حيث للسران يتم من لا رفع المنا المعتمر المحكم المناحمة المحكم المناحة المحكم المناحة المناحة المحكم المناحة المناحة المحكمة المناحة الم

مدتعناً تنرسلهٔ مَدَ إرتشهٔ وا وملی الطفاه لا میرتجس دخعًا کبها در برماه برالطفاه المحبرون الجالسویدعلی کراسین العقنا ه.

وجادا إنائن الرايكام منكسرلم ليتفع مناوم وهويصعل وباعلى أحد حساط المخابراة الحرببيروا مره أ مريبلغنا لأمرعلية لنطعه الحكم سيتكوير موم لسبتة لمنالي مباشرة • .. فتكذا !! لكي مُسدل السسّار علىالغصل الأعني مسرا لسرضيّ الهزليم كمكروه مسرصيع .. بحاكم الله سيلام .. من أشخاص المسلم .. وهنا نقف .. لينشيد للروملانكسر والقائميير بالقيط مسألهالعلم بتم ونشيرتم مجيعا ـ أنه لا المه إلا الله وحده لا شربك له .. وأن في لا عده ورسوله في ومشيط تومنا .. ومستمع ٤. أننامريئون مما يعيدون ممنطاوكالك من أمرابو ... مِسْرًا كَا كِلَامُ وَالريدَ ساد الذبيريامرون بمعصيم الله ورسوله .. وكذال من كل مَا سَدُنُ أُرْسَرِعٍ لم يَبْرُلُ مِنْ عَنْدَاللَهُ مِنْ الْعَزَّاتِ وَالْسَعْمَ كَالْعَوَاشِيرِ لِوَضِعْية والذنكار الأسماليع والشيوعيم أو الديمين إله المراعين والإشتراكية والتومية وفلام .. رتشرل لعلماءالسسمسيرالكومبيه الذميع ماعوا ويتهم . ورجنوا بعرصرالوميا المرضيعن تقول لهم .. إن لم تعليل الحق .. مخسسنا اللصوفية ونعم الوكيل.. ويعلنها إنذارا معاللم للعكل ميسلم لمع كلب أوألمق السيع وصويت عير عملان حد لاء وليكام عد عدمدك وحعلوا أمنسهم أيها عليك. . . فأطعتهم وهنستهم ... منطعنت أرصاك عورسسينفعل عشاللو. تلك أما بهم مدينيول لكل لمسقيم " مغروا إلى لله إن لكم منه نغريرمبس ولا يتعلوا مع الله الهاكة ( بي لكم عنه نغيرمبيم

# 🗆 ملحق رقم ( ٥ ) (قصيدة من داخل السجن.) مصــر مقبـرة الغــزاة(\*)

مصر مقبرة الغزاة .. مصر داحرة الطغاة مصر تأبي أن تلينا .. للطغاة الحاكمينا مصر لن تحنى الجهاه .. ذات يوم للبغاة ذات يوم للبغـاة خير جند الله فيها .. ههنا نحن الأسود سوف نبقى ماحيينا .. أخوة نأبى الجمود

فلتقم للدين دولة .. فوق أكتاف الأباة فوق أكتاف الأباة

مصر بالإسلام تحيا .. عاليا فوق السماء مصر للتوحيد حصن .. مصر للدنيا ضياء مصر للديسسن .. مصر للدين الفسداء مصبر للدين الفسداء

مصر مفخرة الزمان .. لن تذل ولن تهان ماسعت للدين سعيا .. سوف تحيا في الأمان أما ان رضيت بكفر .. سوف تحيا في هوان سوف تحيا في هوان

<sup>( \* )</sup> قصيدة وقعها وبعث بها إلى خارج السجن خالد الإسلامبولي قبل عدة ساعات من صدور الأحكام . والقصيدة من نظم أنور عكاشة .

مصر مقبرة الغزاة .. مصر داحرة الطغاة مصر تأبى أن تلينا .. للطغاة الحاكمينا مصر لن تحنى الجباه .. ذات يوم للبغاة ذات يوم للبغاة ذات يوم للبغاة

المتهمسون في قضيسة السادات فرعون مصسر

## مصرمتبرة المنزاة

مصر مقرية المغزاة ند مصر داهرة الطفاه معرة به أسرتلينا .. المسناة الحاكمينا مصر له تمنى الجبيا . ذات يوم المبغاة خات پوج البغاة خير جند الله فيل ند يصن فيرالأسرد سوف أغر محيداً المحدد أحدية مأ بي الجدد . فلتتم للديد دولة . فويم آلتان الزباء عومه آکنان الأرا ٠ ستعن الرسلام تميا در عاليا درم الرساء سنس للتوسيد عصه الما المعالم المدني برساء مسيراديد البولاد .. مصرالديد الماداد متصريلار دررا لمأراء مسصر مغنزة الزمادر . . لهر تذل واله ترخ ١٠ ما مسعد الداد، مسعدا ١٠٠٠ سسود، توا نر أمانه وأما دادر المهيت بكفر .. مسود تهي كرمزاء مرزد. شميا مراهدام مدر سررة الدراة مداة مصر واجرة اللها مدر تأبه أمركانا معر تأبه أمركانا مدر تأبه أمركانا مدر تأبه أمركانا مدر الدر أور المرينا مدر الدر أور المرينا مدر الدر أور المرينا والمناه المالمة المتهود أر أي أي المدرات مودرات سند أنور مكانس المات

# المراجع العبربية

| أنور الجندى : « اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار » ، دا الاعتصام ، القاهرة ،                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ( بدون تاریخ ) .                                                                                                                     |  |
| نبيل عبد الفتاح: « المصحف والسيف » ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ١٩٨٤ .                                                                 |  |
| محمد الغزالي : « مائة سؤال عن الإسلام » ، دار ثابت ، القاهرة ، ١٩٨٣ .                                                                |  |
| أبو الأعلى المودودى : « نحن والحضارة الغربية » ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .                                                             |  |
| محمود الشرقاوى: « التفسير الديني للتاريخ » ، مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ،                                                             |  |
| ١٩٧٥ ، الجزء الأول .                                                                                                                 |  |
| حسن حنفي : « ماذا يعني اليسار الإسلامي » ، القاهرة ١٩٨١ ، على نفقة المؤلف .                                                          |  |
| محمود إسماعيل: « الحركات السرية في الإسلام » ، روزاليوسف ، القاهرة ، ١٩٨٣ .                                                          |  |
| محمد عمارة : « جمال الدين الأفغاني ، الأعمال الكاملة » ، المؤسسة العربية للدراسات                                                    |  |
| والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٩ .                                                                                              |  |
| فتحية النبراوي ونصر مهنا: « تطوير الفكر السياسي في الإسلام ، دار المعارف ،                                                           |  |
| القاهرة ، ١٩٨٤ ، الطبعة الأولى ، الجزء الثاني .                                                                                      |  |
| جمال البنا: « الفريضة الغائبة ، جهاد السيف أم جهاد العقل ؟ » ، دار ثابت ،                                                            |  |
| القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤ .                                                                                                     |  |
| حسن الهضيبي : « سبع أسئلة َ في الدعوة والرد عليها » ، دار الأنصار ، ١٩٧٨ .                                                           |  |
| ﴿ المنتخب في تفسير القرآن ﴾ ، وزارة الأوقاف المصرية ، الطبعة التاسعة ، ١٩٨١ .                                                        |  |
| عمر عبد الرحمن: ﴿ كُلُّمة حق ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ( بدون تاريخ ) .                                                             |  |
| رفعت السعيد : « حسن البنا » ، مكتبة مدبولي ، القاهرة .                                                                               |  |
| حسن أبو اليزيد : و من قتل السادات ، الطبعة الأولى ، ( بدون تاريخ ) .                                                                 |  |
| محمد عمارة: « الفريضة الغائبة : عرض وحوار وتقييم » ، دار ثابت ، القاهرة ،                                                            |  |
| الطبعة الأولى ، ١٩٨٢ .                                                                                                               |  |
| . عموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، التراث<br>أنور الجندى : • سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، التراث |  |
| الأسلامي القاهدة ، ١٩٨٤ .                                                                                                            |  |

#### صحسف ومجسلات

الأهرام: العدد رقم ٣٥٧٢٢، ١٠ يناير ١٩٨٤.

الأهرام: العدد رقم ٣٤٧٨٣، ٧ مارس ١٩٨٢.

ُ الأحرار : أبويل ١٩٨٣ .

المصور: ١٩ نوفمبر ١٩٨٢.

المصور: ۲۶ سبتمبر ۱۹۸۲.

الدعوة: ١٤ يوليو ١٩٧٧.

### المراجسع المعربسة

□ لو شاتيلييه: ( الغارة على العالم الإسلامي ) ، ملخص وترجمة محيى الدين الخطيب ومسعد اليافى ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، الجزء الثالث ، ١٩٨٠ .
 □ ر . ميتشيل : ( ايديولوجيا الإخوان المسلمين ) ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ، ( بدون تاريخ ) .

# المراجع الأجنبية

- \* Ali El-Din Hilal Islamic Resurgence in the Arab World.
  - (New York: Praeger Publishers. 1982).
- \* P.V. Young, Scientific Social Surveys and Research.

  (Englewood Cliffs, N.Y: Prentice Hall, INC. 1966).
- \* Saad El-Din Ibrahim, "Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups" International Journal of Middle East Studies, Vol. 12,1981.
- \* Hassan Hnafi, "The Relevance of the Islamic Alternative in Egypt: Arab Studies Quarterly, Vol. 4 No. 1 & 2, Spring 1982.
- \* R.H. Turner and L.M. Killian, Collective Behaviour. (Englewood Cliffs, N.Y: Prentice Hall, INC., 1957.
- \* Al Guindi, Fadwa, "Vealing Infitah with Muslim Ethic". Social Problems. Vol. 28 No. 4.
- \* S.H. Nasr, "Islam in The Islamic World, an overview", in islam in the Contemporary world, ed. by C.k. Pullapillg.
  - (Notre Dame, Indiana: Cross Roads, 1980).
- \* M.A. Faksh, "The Islamic State System": A Paradigm for Diversity. The islamic Quarterly. Vol. 28 No. 1,1984.
- \* E.Renan, In E.W. Said, Orientalism. (London and Henley: Routledge and Kegan paul, 1978.
- \* F.Rahman, Islam. (New York, Garden City: Doubleday and Company, INC., 1966).
- \* L.Gardet, Les Hommes Dl'islam. (France: Hachette, 1977).
- \* I.Abu-Lughd, "Studies on the Islamic Assertion: Azreview Essay". "Arab studies Quarterly, Vol. 4 Nos. 1 & 2, Spring 1982).
- \* W.M. Watt, "Islam and the west, in" Islam in the Modern World" Ep. By D. Maceoin and A. Al-Shahi (London and Canberra: Groom Helm Ltd., 1983).
- \* D. Hopwood, "A Movement of Renewal in Islam". In islam in the Modern World.
- \* H. Al-Ansari, "The Islamic Militants in the Politics of Egypt". The International Journal of Middle east studies Vol. 16 (984).

- \* Arabia, the Islamic world Revlew, Vol. 4 No. 39 (November 1984).
- \* E. Burke, 111, Islamic History As World History: Marshal Hodgson, "The Vevture of Islam". International Journal of Middle East Studies, Vol. 10,1979.
- \* D. Pipes, "Oil wealth and Islamic Resurgemce" In the Arab world, Ed. by A.E.H Ital.
- \* A. Shariati, "On the society of Islam" (Berkeley: Milan Press, 1979).
- \* F. Ajami, "The Arab Predicament" (London, New York, New Rochelle: Cambridge University Press, 1981).
- \* Abdel Khalek Gouda "the open Door Economic Policy in Egypt: A = Search for Meaning, Interpretation and Implication", Cairo Press, Vol. 2 Monograph 3, 1979.
- \* Yvonne Y. Haddad: Contemporary Islam and the Challenge of History. (Albany: state University of N.Y. Press, 1982).
- \* R. Stephen Humphreys: "the Contemporary Resurgence in the Context of Modern Islam" in Islamic Resurgence in the Arab World Ed. By Ali Dessouki (Praeger PUB. N.Y. 1982).
- \* Saadeddin Ibrahim: Contemporary Islamic Fundamentalism: A Quest for Understanding. Paper Presented for Seminar on Muslim-Christian Dialogue, 1984.
- \* J. Berque: L'Islam au Defi. (France, Paris: Editions Gallimard, 1980).
- \* Nicholas Berdyaev: "The Meaning of History" in Contemporary Islam and the Challenge of History. Yvonne Y. Haddad op. Cit.
- \* Nasr, Seyyed Hossein: Islam And the Plight of Modern Man. (Longman, London and N.Y. 1975).
- \* A. Al Moneim Said aly M.W. Wenner: "Modern Islamic Reform Movements: The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt". the Middle East Journal, Vol. 36, No 3, Summer 1982, P. 341.
- \* R. Peters, Jihad in Medieval and Modern Islam, (E.J. Brill, Leiden, 1977).
- \* Abdulla S. Schliefer, "Understanding Jihad: Definition and Methodology, in the Islamic Quartery, Vol. 27 No. 3, Third Quarter 1983).
- \* Nazih, N.M. Ayubi: 'The Politics of Militant Islamic Movements in the Middle Est''. Journal of International Affairs, Vol, 26, No. 2. Fall/Winter 1982-1983 P. 277.
- \* S. Eddin Ibrahim: "Muslim Christiam Dialogue: A Quest for Understanding". Mimeograp "Hed Paper to the Muslim Christian Dialogue. Windsor, U.K. November 1984, P.15.

## محتويسات الكتساب

| لفحة | الموضــوع                                |
|------|------------------------------------------|
|      | إهــــنداء                               |
| ٧    | تقديم بقلم الدكتور سعد الدين إبراهيم     |
| 14   | خـــلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲١   | مـقدمــة                                 |
|      | □ الفصــل الأول :                        |
| 44   | روافد التيار الإسلامي                    |
|      | □ الفصــل الثاني :                       |
| ٤٥   | الإسلام بين مفكرى الغرب والشرق           |
|      | الفصــل الثالث:                          |
| ٦١   |                                          |
|      | □ الفصــل الرابـع:                       |
| ٧١   | من الأفغاني إلى الإسلامبولي              |
|      | □ الفصــل الخامـس:                       |
| ۸٩   | ، فكر تنظيم الجهاد                       |
|      | □ الفصــل السادس:                        |
| ١.١  | الجهاد : قيادة وتنظيم                    |
| 177  | ن<br>خاتمسة                              |

| الصفحة |                                         | الموضيوع          |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|
|        | •                                       | الجسداول:         |
| 140    |                                         | جدول رقم ( ۱ )    |
| 1 £ Y  |                                         | جدول رقم (۲)      |
| 1 2 4  | *************************************** | جدول رقم (۳)      |
|        |                                         | □ المالاحسق:      |
|        |                                         | ملحق رقم ( ۱ )    |
| 1 £ V  | ، تحقيقات قضية تنظيم الجهاد             | •                 |
|        |                                         | ملحق رقم ( ۲ )    |
| * * *  | تأليف محمد عبد السلام فرج               | الفريضة الغائبة   |
|        |                                         | ملحق رقم ( ۳ )    |
| 440    | هورية عن كتاب « الفريضة الغائبة »       | تقرير مفتى الجم   |
|        | •                                       | ملحق رقم ( ٤ )    |
| 414    | عيرة في المسرحية الهزلية                | الجلسة قبل الأخ   |
|        |                                         | ملحق رقم ( ٥ )    |
| 414    | ل السجن ( مصر مقبرة الغزاة )            | قصيدة من داخ      |
| 444    | ······································  | □ المراجع العربية |
| ***    | *************************************** | 🗆 صحف ومجلات      |
| 44 £   | *************************************** | □ المراجع المعربة |
| 440    |                                         | المراجع الأجنبية  |

## صدر من سلسلة « كتاب الحرية »

| لفضيلة الشيخ محمد متولى البشعراوي | ١ ــ هذا هو الإسلام (طبعتان)                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| للأستاذ فتحى رضوان                | ۲ – ۷۲ شهراً مع عبد الناصر (طبعتان)                  |
| للأستاذ الدكتور مدحت عزيز شوق     | ٣ _ الطب والجنس (طبعتان)                             |
| للأستاذ الدكتور حسين فوزى النجار  | ع _ الدولة والحكم في الإسلام                         |
| للأستاذ عبد المغنى سعيد           | <ul> <li>أسرار السياسة المصرية في ربع قرن</li> </ul> |
| للأستاذ الدكتور محمود متولى       | ٦ ــ مصر وقضايا الإغتيالات السياسية                  |
| للأستاذ الدكتور عادل صادق         | ٧ _ الطب النفسى٧                                     |
| للأستاذة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد | ٨ _ أزمة الشباب وهموم مصرية                          |
| للأستاذ الدكتور وليم سليمان قلادة | ٩ ــ المسيحية والإسلام على أرض مصر                   |
| للواء دكتور أحمد جلال عز الدين    | ٠١ ــ الأرهاب والعنف السياسي                         |
| للأستاذ عبد الفتاح أبو الفضل      | ١١ ـ كنت نائبا لرئيس المخابرات                       |
| للأستاذ محمد جبريل                | ١٢ ـ مصر من يريدها بسوء ؟                            |
| للأستاذ الدكتور راشد البراوى      | <ul> <li>١٣ ـ في الاقتصاد الإسلامي</li> </ul>        |
| •                                 | ١٤ _ المشكلات النفسية للطفل وطرق                     |
| للأستاذ الدكتور ملاك جرجس         | علاجها                                               |
|                                   | ١٥ _ الشيعة . المهدى . الدورز                        |
| للأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر  | تاریخ ووثائق (طبعتان )                               |
|                                   | <ul> <li>١٦ ـ ثـورة الإبـن</li> </ul>                |
| للأستاذ مصطفى بكرى                | أسرار ووثائق قضية ثورة مصر                           |
|                                   | ۱۷ ـ مشواری مع عبد الناصر                            |
| للرئيس عبد الناصر                 | مذكرات د . منصور فايز الطبيب الخاص ل                 |
|                                   | ۱۸ ـ تنظیـم الجـهاد                                  |
| للأستاذه نعمة الله جنينة          | مل هو البديل الإسلامي في مصر ؟                       |
|                                   | J U                                                  |

رقم الإيداع: ٨٨ / ٣٤٤٨ الترقيم الدولي: ٣ ـ ٣٣ ـ ١٤٥٥ ـ ٩٧٧





في الطريق إليك هذه الأعداد المنازة مسن سسلسلة



سنول الغصب مقدمان ثورة ٢٦ يوليو ١٩٥٢ مسري أبوالمجد

اللهم اجعله حاري عشرة أعوام من الضبحك والنكد على سالم على سالم





عبد المناصول والمحابرات البريطانية مرشكري حافظ

الحربة في الإسلام .. وقضيايا أخسرى كال لنجر



### 

- \* مدرس مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .
- \* بكالوريوس قسم دراسات الشرق الأوسط ، الجامعة الأمريكية عام ١٩٧٩ .
- \* ماجستير من قسم الاجتماع ، الجامعة الأمريكية عام ١٩٨٥ .
- \* تقوم حالياً بالتحضير لرسالة الدكتوراه وموضوعها ( الشخصيات القيادية للحزب الشيوعي المصرى : الأصول الاجتاعية والاتجاهات السياسية ، ١٩٥٨ \_ \_ ( ١٩٦٥ ) من جامعة لندن .

#### .. وهذا الكتاب:

حصيلة دراسة موضوعية استمرت خمس سنوات للتيار الإسلامي على نحو العموم ، ولتنظيم الجهاد على نحو خاص . إنه رحلة في داخل هذا التنظيم بعمق وتأن ، واستشراف لآفاق مستقبل الإسلام الحركى في مصر .

.. وهذه السدار:

هي أول دار مستقلة للصحافة والطباعة والنشر في مصر نشأت نتيجة جهد وعرق وإيمان مجموعة من المشتغلين بالفكر والكتابة.

□ لتكون ساحة للحوار .. وملتقى للفكر المستنير وللتفاعل بين الآراء والاتجاهات المختلفة في مصر والوطن العربي .

ولتكون حلقة وصل بين التيارات الوطنية ... والأجيال العاملة في الحقل العام . والأجيال العاملة في الحقل العام . إطلالة على الغد تستشرف آفاقه وتبحث ... وتسعى إلى فحص حلولها . وهي من هذا المنطلق تتجاوز معارك الأمس ، وتخوض معارك الغد ، وتعتمد في كل ذلك على الجيل الجديد من الشباب تتحدث إليه .. وتعمل من الجديد من الشباب تتحدث إليه .. وتعمل من

وفي كل ما يصدر عنها فإن «دار الحرية» تلتزم بالموضوعية في التحليل، وبالتفكير العلمي وباحترام عقل القارىء، وذلك بهدف دعم الحوار الفكرى .. وجذب كل الآراء والاتجاهات إلى دائرة الحوار .

خلاله وبواسطته.

